# الحزبالأعظم

تأليف

الشيخ علي بن سلطان محمد القاري الهروي

المتوفى ١٠١٤هـ

تصحيح وتخريج

أبوبكر بن مصطفى الفطني

الناشر مكتبة الصديق الجامعة الإسلامية تعليم الدين،دابيل

المديرية: نوساري، غجرات، الهند

### جميع الحقوق محفوظة

اسم الكتاب: ...... الشيخ علي بن سلطان محمد القاري المؤلف: ..... الشيخ علي بن سلطان محمد القاري تصحيح وتخريج: ..... أبوبكر بن مصطفى الفطني الكتابة بالكمبيوتر: ..... فريد الكاوي، ساجد الفطني اعتنى به: ..... أسعد الخانفوري ، أبوبكر الفطني الطباعة: ..... شيرواني پريس دهلي

الناشر مكتبة الصديق الجامعة الإسلامية تعليم الدين،دابيل المديرية:نوساري، غجرات، الهند

## فهرست

| صفحتمبر    | تعدادادعيه | عنوان                  | تمبرشار |
|------------|------------|------------------------|---------|
| ۵          |            | يبش لفظ                | 1       |
| 9          |            | مقدمة المؤلف           | ۲       |
| ١٣         | 91         | ىپ <sub>ى</sub> لىمنزل | ٣       |
| 4          | ٣2         | دوسری منزل             | ۴       |
| 49         | 74         | تيسرى منزل             | ۵       |
| 93         | ሌሌ         | چوتھی منزل             | 4       |
| 114        | ۵۱         | يانچويں منزل           | 4       |
| ا۲۱        | ۵٠         | مجهمتي منزل            | ٨       |
| ۱۲۵        | ٣٢         | ساتویں منزل            | 9       |
| 199        |            | مراجع                  | 1+      |
| <b>1+1</b> |            | چهل درود               | 11      |

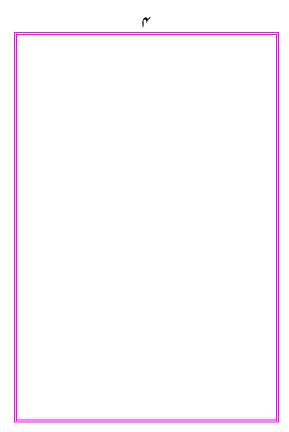

### يبش لفظ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمدلله مجيبِ الدعوات، والصلاة والسلام على النبي الداعي إلى الخيرات، وعلى اله وأصحابه الهادين إلى سُبُل النجاة. أمابعد:

مجموعات ادعیہ وکتب اذ کارووظائف میں سے جس کتاب کاعوام وخواص میں سب سے زیادہ چکن ورواج ے، وہ شہور محدث ملاعلی قاری کی "الحزب الأعظم والمورد الأفخم" (ليني: دعاؤل كابرًا مجموعه او عظيم الشان وظائف) ہے؛ مگر اِس کی مقبولیت عامہ کے ساتھ ساتھ سے کتاب اتنی ہی مظلوم وستم رسیدہ بھی ہے؛ کیوں کہ طابعین وناشرين كى طرف سے تنقیح تصح کے حوالے سے جو إعتنااس کوملناحیا ہیے تھا اُس سے وہ محروم رہی ، اِس صورتِ حال کو

بث ۲

د مکھ کرراقم الحروف کے دل میں اِس ضروری کام کا داعیہ پیدا ہوا، پختہ ہوا؛ تا آں کہ خدائے سبوح وقد دس نے اِس کی تو فیق

لفظ

بون پسته دون که دوره شکل میں اسے آپ دیکھر ہے ہو۔ فالحمد لله علی ذلك.

فالحمد لله علی دلك. تصحیح و نقیح و مراجعه کے اِس کام کی پچھ نوعیت *یہ ہے ک*ہ:

ے و ت و تر بعد ہے ہوں ہوں ہے۔ یہ ہے۔ اس چھر یک ہیں ہے۔ (۱) تمام دعاؤں پرنمبرڈال دیے گئے ہیں؛ تا کہ ایک دوسرے

سےمتاز ہوجائے۔

(۲) دعاؤں کی تخر تخ کرکےان کے حوالے بہ قید صفحہ وجلد

وباب وحدیث وراوی حاشیے پرتح بر کردیے گئے ہیں۔

(۳) بعض دعا <sup>ک</sup>ین مراجع ومصادر میں دست یاب تو ہو کی

ہیں؛ گران کا کوئی جملہ یا کلمہ نداردہے،اوروہ"الـحـزب الأعـظم" میںموجودہے،تواس طرح کے جملوں وکلموں کو

بین القوسین لکھ دیا گیا ہے۔

یں (۴) بعض دعاؤں کےحوالے تلاشِ بسیار کے باوجودنہیں "

مل سکے، توالیے مواقع پر حوالے کی جگہ (......) چھوڑ دی گئی ہے، ہم ممنون ہوں گےان اہل علم کے جواس

پیوردن کے بہتر اس میں ہاراتعاون فرمائیں گے۔ سلسلہ میں ہماراتعاون فرمائیں گے۔

(۵) تصحیح ومراجعہ کے عمل میں کتب صحاح کومقدم رکھا گیا، بعدازاں دیگر کتب احادیث کو، کوئی دعاجس کتاب میں بعینه و تجنسه ملی تواس کا حوالہ دے دیا گیا، اوراگر روایات اور میرے اسم میں میں کے فرق بالما

بإس موجود "الحزب الأعظم" كشخول مين يجهفرق بإيا كيا توحاشي مين "بشيء من الفرق" اور "بشيء من التقديم"

وغیرہ الفاظ کے ذریعے اس کی نشان دہی گی گئی ہے۔ معیرہ الفاظ کے ذریعے اس کی نشان دہی گی گئی ہے۔

بھی طرح کا تعاون کیاہے، آمین۔ وآخردعواناأن الحمدلله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وبارك وسلم.

لفظ

ابوبكر بن مصطفے پٹنی مدرس جامعهاسلاميه ڈانھيل ااردجب ريهمهاه

#### مقدمة المؤلف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ دَعَانَا لِلإِيْمَانِ، وَهَدَانَا بِالْقُرْانِ، وَالْصَّلَاةُ وَالْحَمْدُ لِلهِ اللَّهُ وَالإِحْسَانِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْخَلْقِ الدَّاعِيْ إِلَى دَعْوَةِ الْحَقِّ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْخَلْقِ الدَّاعِيْ إِلَى دَعْوَةِ الْحَقِّ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْخَلْقِ الدَّاعِيْ إِلَى دَعْوَةِ الْحَقِّ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِ وَحِزْبِهِ الدُّعَاةِ إِلَى كَلِمَتِهِ، وَالرُّعَاةِ اللهِ عَلَى مَلَّتِهِ.

أُمَّابَعْدُ! فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ الدَّاعِي مَغْفِرَةَ رَبِّهِ الْبَارِي، عَلِيُّ بْنُ سُلْطَانَ مُحَمَّدِ القَارِي- سَتَرَ اللَّهُ عُيُوْبَهُمَا وَغَفَرَ ذُنُوْبَهُ مَا - : لَمَّا رَأَيْتُ بَعْضَ السَّالِكِيْنَ يَتَعَلَّقُوْنَ بِأُوْرَادِ الْمَشَايِخِ الْمُعْتَبَرِيْنَ، وَبِأَحْزَابِ الْعُلْمَاءِ الْمُعْتَبَرِيْنَ، وَبِأَحْزَابِ الْعُلْمَاءِ الْمُعْتَبَرِيْنَ، وَبِأَحْزَابِ الْعُلْمَاءِ الْمُعْتَبَرِيْنَ، وَبِأَحْزَابِ الْعُلْمَاءِ اللَّمُكَرَّمِيْنَ، حَتَّى رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ تَعَلَّقُوْا بِاللَّهُ عَاءِ السَّيْفِيِّ، وَالْأَرْبَعِيْنَ الْإِسْمِيِّ، وَوَجَدْتُ بِاللَّهُ عَاءِ السَّيْفِيِّ، وَالْأَرْبَعِيْنَ الْإِسْمِيِّ، وَوَجَدْتُ

بَعْضَ الْعَوَامِّ يَتَقَيَّدُوْنَ بِقِرَاءَةٍ دُعَاءٍ نَحْوِ الْقَدَح، وَيَذْكُرُوْنَ فِيْ إِسْنَادِهِ مَالاً شُبْهَةَ فِيْهِ مِنَ الْوَضْعِ وَ الْقَدْحِ، فَخَطَرَ بِبَالِي أَنْ أَجْمَعَ الدَّعَوَاتِ الْمَاتُوْرَةَ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمَنْثُورَةِ مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَة الْمَشْهُوْرَةِ، كَ ﴿ الْأَذْكَارِ ﴾ لِلنَّوَوي وَ ﴿ الْحِصْنِ ﴾ لِلْجَزَرِيِّ وَ«الْكَلِم الطَّيِّب وَالْجَامِعَيْن وَالدُّرِّ » لِلسُّيُوطِيِّ وَ«الْقَوْلِ الْبَدِيْعِ» لِلسَّخَاوِيِّ -رَحِمَهُمُ الـلُّـهُ تَـعَـالٰي – مُقَدِّمًا للدَّعَوَاتِ الْقُرْ آنيَّة وَخَاتِماً بكَيْفيّات الصَّلَوَات الْمُحَمّديّة الْمُصْطَفَويّة النُّوْرَانيَّة، رَاجيًا دُعَاءَ مَنْ يَدْعُو الدِّاعيَ، فَإِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَالسَّاعِيْ؛ وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ سَعْيى مَشْكُوْرًا، وَقَصْدِيْ مَبْرُوْرًا، وَهَذَا الْجَمْعَ الَّذِيْ هُوَ مَعْدِنُ الدُّعَاءِ، وَمَنْبَعُ الثَّنَاءِ عَلَى

أُلْسِنَةِ الطَّالِبِيْنَ مَذْكُورًا، وَعَنْ تَحْرِيفِ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَصْحِيفِ الْمُلْحِدِينَ مَهْجُورًا.

وَسَمَّيْتُهُ ﴿ الحزبِ الأعظمَ والوردَ الأفخمَ ﴾ لِا نْتِسَابِهِ وَاسْتِنَادِهِ إِلَى الرَّسُوْلِ الْأَكْرَمِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْه وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ، فَعَلَيْكَ بحفْظ مَبَانِيهِ، وَالتَّأَمُّل فِي مَعَانِيهِ، وَالْعَمَل بمَضْمُوْن مَافِيه، فَإِنَّهُ شَاملٌ للْمُنْجِيَات، وَحَافلٌ للْمُهْلكَات؛ لَّأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكُ خَصْلَةً حَمِيْدَةً، وَلاَ خُلَّةً سَعِيْدَةً إِلَّا طَلَبَهَا مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَسَأَلَهَا، وَلاَ فَعْلَةً قَبِيحَةً، وَفَطْرَةً رَدِيَّةً إِلَّا اسْتَعَاذَ بِهِ مِنْهَا إِجْمَالًا وَتُفْصِيلًا، وَإِكْمَالًا وَتَكْمِيْلًا، وَتَذْييلًا وَتَتْمِيمًا، وَإِعْلاَمًا وَتَعْلِيمًا، زَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَرَفًا وَتَعْظِيْمًا، وَإِجْلاَلًا وَتَكْرِيْمًا.

فَهٰذَا كَمَالُ طَرِيقِ الْمُتَابَعَةِ النَّبُويَّةِ، وَزُبْدَةُ الْمَقَامَاتِ الْعَلِيَّةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى السَّادَةِ الصُّوفِيَّةِ الصَّفِيَّةِ، فَإِنْ قَدَرْتَ كُلَّ يَوْمِ عَلَى قِرَاءَ تِهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَإِلَّا فَفِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ، وَإِلَّا فَفِيْ كُلِّ شَهْرٍ، وَإِلَّا فَفِيْ كُلِّ سَنَةٍ، وَإِلَّا فَفِيْ الْعُمْرِ مَرَّةً أَيْضًا غَنيمَةٌ، وَإِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَ تَهُ فِيْ عَرَفَاتِ فَزِدْ فِيهِ: "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ "مِائَةَ مَرَّةٍ، وَ" شُورَةَ الإخْلاص "مِائَةً ، وَ" شُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ " مِائَةً، وَ"الْاسْتغْفَارَ" مِائَةً، وَ"الصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مائَةً؛ وَزِدِ "التَّابْيَةَ" فِي أَثْنَاءِ الدَّعَوَاتِ وَ"الْبُكَاءَ وَالتَّضَرُّ عَ" لِقُبُوْلِ الْحَاجَاتِ.



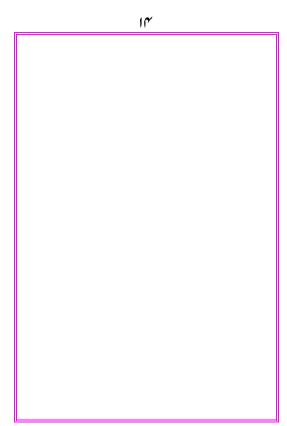

- ١) أُعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ ٥
- ٢) بسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥
- ٣) اَلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞
- مُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞

إِهْدِنَاالصِّرْطَ المُسْتَقِيْمَ ۞ صِرْطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ

- عَلَيْهِمْ غَيْرِالمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِيْنَ۞ آمِيْنَ
  - ع) أَعُوْذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الجَهِلِيْنَ ٥
- ٥) رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا مِنَّا مِنَّا مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ
  - وَتُبْ عَلَيْنَا الإِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
- ٦) رَبَّنَا إِتنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَّ فِي الأَخِرَةِ
  - حَسَنَةً وَّقنَاعَذَابَ النَّارِ ٥

٣) الفاتحة. ٤) البقرة ٢٧. ٥) البقرة ٢٧١ ، ١٢٨. ٦) البقرة ٢٠١.

٧) رَبَّنَآ أَفْرِ غُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَفِرِيْنَ ٥ ٨) سَمعْنَا وَأَطَعْنَا مَا غُفُوْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيْرُ ۞ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآإِنْ نَّسِيْنَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَاطَا قَةَ لَنَا به الله وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلنَا فَانْصُرْ نَاعَلَى القَوْمِ الكُفِرِيْنَ ۞ ٩) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا

مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ ٥ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لاَّرَيْبَ فِيْهِ = ٧) البقرة ٢٥٠. ٨) البقرة ٢٨٥، ٢٨٦. ٩) ال عمران ٩٠٨.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ المِيْعَادَ٥

١٠) رَبَّنَاإِنَّنَآامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ٥ ١١) قُـل اللّٰهُمَّ ملِكَ المُلْكِ تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَآهُ وَ تَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ﴿ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ اللَّهِ يَكِدِكَ الخَيْرُ اللَّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَار وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ﴿ وَتُـذِّرِ جُ الحَيَّ مِنَ المَيّتِ وَ تُخْرِجُ المَيّتَ مِنَ الحيّ لَ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥

١٢) رَبّ هَـبْ لِـيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرّيَّةً طَيّبَةً

إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ٥

١٣) رَبَّنَا الْمَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشُّهدِيْنَ ٥ ١٤) رَبَّنَا اغْـفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتُبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْ نَاعَلَى القَوْمِ الكِّفِريْنَ ٥ ١٥) رَبَّنَامَاخَلَقْتَ هَذَا بِطِلًّا شُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارِ فَقَدْ أَخْزَيْتَةُ ﴿ وَمَا لِلظِّلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارِ ۞ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلإِيْمٰنِ أَنْ امِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَـاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الَّابْرَارِ ۞ رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ القِيامَةِ صَلِياتًكَ لَا تُخْلِفُ المِيْعَادُ ] ١٣) ال عمران ١٤٠٥٣) ال عمران ١٥٠١٤٧) ال عمران ١٩١-١٩٤. ١٦) رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ القَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا٥

١٧) رَبَّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ

لَنَا عِيْدًا لِّأُوَّلِنَا وَاخِرِنَا وَايَةً مِّنْكَ عُوَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرِّ زِقِيْنَ ٥

١٨) رَبَّنَا امَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشُّهِدِيْنَ ۞ وَنَطْمَعُ أَنْ يُتُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ القَوْمِ الصَّلِحِيْنَ ۞

١٩) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ القَوْمِ الظُّلِمِيْنَ ٥

٢٠) أُنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا لَهُ وَأَنْتَ

١٦) النساء ٧٥. ١٧) المائدة ١١٤. ١٨) المائدة ٨٤،٨٣. ١٩) الأعراف ٢٠٠٤) الأعراف ١٥٥، ١٥٦.

خَيْرُ الغْفِرِيْنَ ٥ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْأِخِرَةِ إِنَّا هُدْنَاإِلَيْكَ ٥

٢١) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَانُحْفِيْ وَمَانُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ٥

٢٢) رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا

وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخُسِرِيْنَ ٥

٢٣) رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ٥

٢٤) رَبَّنَآ أَفْرِعْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ٥ ٢٥) رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِأَخِيْ وَأَدْخِلْنَا فِي

٢١) إبـراهيم ٣٨. ٢٢)الأعـراف ٢٣. ٢٣)الأعـراف ٨٩. ٢٤)الأعراف ١٢٦. ٢٥)الأعراف ١٥١.

رَحْمَتِكَ لَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ٥ ٢٦) عَـلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْم

الظُّلِمِيْنَ ٥ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الكَّفِرِيْنَ ٥ ٢٧) رَبّ إِنِّيْ أَعُوْذُبكَ أَنْ أَسْئَلُكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ لَ وَإِلَّا تَغْفِرْلِيْ وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ

مِّنَ الخُسِرِيْنَ ٥

٢٨) فَاطِرَالسَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ اللَّهِ مُوْلِينَ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِي بِالصَّلِحِيْنَ ٥ ٢٩) إِنَّ رَبِّي لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۞ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ رَبَّنَا وَنَقَبَّلْ دُعَآءِ ۞ رَبَّنَا

۲٦)يونـس ٨٦،٨٥. ٢٧)(هود ٤٧. ٢٨)يوسف ١٠١.

٢٩) إبراهيم ٣٩ ــ ٤١.

اغْفِرْلِيْ وَلِولِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الحِسَابُ ٥

٣٠) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا ٥

٣١) رَبِّ أَدْخِـلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقِ وَّأَخْرِجْنِيْ مُـخْرَجَ صِدْقِ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَنَا نَّصِيْرًا0

٣٢) رَبَّنَا اتِّنَامِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّي لَنَا مِنْ

أَمْرِ نَارَ شَدًا

٣٣) رَبِّ اشْرَ حْ لِيْ صَدْرِيْ ۞ وَيَسِّرْلِيَّ أَمْرِيْ ۞

٣٤) رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا٥

٥٥) (رَبِّ)أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْ حَمُ الرِّحِمِيْنَ ٥

٣٠) بني إسرائيل ٢٤. ٣١) بني إسرائيل ٨٠. ٣٢) الكهف١٠. ٣٣) طَهُ ٢٠، ٢٦. ٣٤) طَهُ ١١٤. ٣٥) الأنبياء ٨٣. ٣٦) لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظِّلمیْنَ٥

٣٧) رَبِّ لاَ تَذَرْنِيْ فَرْداً وَّأَنْتَ خَيْرُ الْولرِ ثِيْنَ ٥

٣٨) رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ لَهُ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ ٥

٣٩) رَبِّ أَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبارَكًا وَّأَنْتَ خَيْرُ المُنْزِلِيْنَ ٥

٤٠) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِيْ القَوْمِ الظُّلِمِيْنَ ٥

(٤) رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِيْنِ ٥

وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَتَحْضُرُوْنِ ٥

٤٢) رَبُّنَآ الْمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ

٣٦) الأنبياء ٨٨. ٧٧) الأنبياء ٨٩. ٨٨) الأنبياء ١١٢. ٣٩)

المؤمنون ۲۹. ٤٠) المؤمنون ۹۶. ٤١) المؤمنون ۹۸، ۹۷. 2۲) المؤمنون ۱۹۸، ۹۸. 2۲) المؤمنون ۱۰۹، ۹۸.

خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ ٥

٤٣) رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرِّحِمِيْنَ ٥

٤٤) رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا

كَانَ غَرَامًا۞ إِنَّهَا سَآءَ تُ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا۞

ه٤) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْواجِنَا وَذُرِّيْتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ۞

٤٦) رَبِّ هَبْ لِيْ خُكْمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّلِحِيْنَ ٥

وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقِ فِي الْأَخِرِيْنَ ٥ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَتَٰةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ۞ وَاغْفِرْ لِأَبِيْ ۗ

إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ٥ وَلَاتُحْزِنِيْ يَوْمَ

٤٣)المؤمنون ١١٨. ٤٤)الفرقان ٢٥، ٦٦. ٤٥)الفرقان ٧٤.

٤٦) الشعراء ٨٣ ـ ٨٩.

يُنْعَثُوْنَ ۞ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۞ إِلَّامَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ۞

٤٧) رَبِّ نَجِّنِيْ وَأَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ٥

٤٨) رَبِّ إِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ٥ فَافْتَحْ بَيْنِيْ

وَيَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ ٥ وَيَنْهُمْ مِنْ المُؤْمِنِيْنَ

٤٩) رَبِّ أَوْزِ عْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعُمْتَ

عَلَيَّ وَعَلَى وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَهُ

وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ ٥ . . . ) رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ ٥

(٥) رَبِّ نَجِنِيْ مِنَ القَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ٥

۷۷) الشعراء ۱٦٩. ٤٨) الشعراء ۱۱۸،۱۱۷. ٤٩) النمل ۱۹. ٥٠) القصص ۱٦. ٥١) القصص ۲١.

٥٢) رَبّ إِنَّيْ لِمَآ أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ٥ ٥٥) رَبّ انْصُرْنِيْ عَلَى القَوْمِ المُفْسِدِيْنَ ٥ ٥٤) فَسُبْحٰنَ اللَّهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ٥ وَلَهُ الحَمْدُ فِي السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ٥ يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المِيّتِ وَيُخْرِجُ المَيّتَ مِنَ الحَيّ وَيُحْي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ٥

٥٥) رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ٥

٥٦) قُل اللُّهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالَّأَرْضِ عَلِمَ الغَيْبِ وَالشُّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ

٥٢) القصص ٢٤. ٥٣) العنكبوت ٣٠. ٥٤) الروم ١٧ ـ ١٩. ٥٥) الصافات ١٠٠. ٥٦) الزمر ٤٦. مَاكَانُوْ افيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ٥

٥٧) رَبَّنَاوَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ للَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهمْ عَذَابَ الجَحِيْمِ ٥ رَبَّنَاوَأَدْخِلْهُمْ جَنّْتِ عَدْن ۚ إِلَّتِيْ وَعَـدْتُّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ابَائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَ ذُرّيّٰتِهمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيْزُالحَكِيْمُ ۞ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَ مَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ

رَحِمْتَهُ وَذٰلِكَ هُوَالفَوْزُ العَظِيْمُ٥

٥٨) رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعُمْتَ عَلَيَّ وَ عَلَى وَالِدَيُّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرّيَّتِيْ ۖ إِنِّيْ تُبْثُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ ٥٧) الغافر ٧ - ٩. ٥٨) الأحقاف ١٥.

مِنَ المُسْلِمِيْنَ ٥

٥٩) رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلإِخْوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِ الإِيْمُن وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ امَنُوْا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُ وْفُ رَّحِيْمٌ ٦٠) رَبَّنَاعَ لَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبْنَا وَإِلَيْكَ المَصِيْرُ ۞ رَبَّنَالَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا لَ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيْزُ الحَكِيْمُ

٢١) رَبُّ نَآأَتُممْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا لِإِنَّكَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

٦٢) رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيُّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ0

٥٩) الحشر ٦٠.١٠) الممتحنة ٦١.٥٤) التحريم ٦٢.٨) النوح٢٨.

بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

٦٣) قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الفَلَقِ۞ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ۞ وَمِنْ شَرّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِنْ شَرّ النَّفُتْتِ

فِي العُقَدِهِ وَمِنْ شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَهِ بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٦٤) قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) مَلِكِ النَّاسِ إلهِ

النَّاسِ ٥ مِنْ شَرِّ الوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ ٥ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ ٥مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٥

٦٥) سُبْحٰ نَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فَيْهَا سَلْمٌ عَ

وَاخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَلَمِيْنَ ٥ ٦٦) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: وَللَّهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنِيٰ فَادْعُوْهُ بِهَا ٥

٦٣) الفلق. ٦٤) الناس. ٦٥) يونس ١٠. ٦٦) الأعراف ١٨٠.

٦٧) وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ اِسْمًا، مَنْ أَحْصُها كَخُلَ الْجَنَّةَ. (وَفِيْ روَايَةٍ) مَنْ حَفظَهَا: هُوَ اللَّهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْحَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّا حُ الْمَاسطُ الْخَافضُ الْعَلَيْمُ الْقَابِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَليْمُ الْخَبِيْرُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْحَكُمُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْغَفُوْرُ الْكَبيْرُ الْعَظيْمُ الْمُقَيْثُ الْحَسَيْبُ الْجَلَيْلُ الْكَرِيْمُ

٦٧) مشكوة المصابيح ، عن أبي هريرة ١٩٩١ الترمذي ، الرقم: ٣٥٠٧ الدعوات، عن أبي هريرة ، ١٨٨١٢ .

المنزل الأول

الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُ وْدُ الْوَلِيُّ الْقَوِيُّ الْمَتيْنُ الْمُحْييْ الْمُمِيْثُ الْمُعيْدُ الْمُبْدِئُ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمُقَدّمُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الصَّمَدُ الَّوَّلُ الآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْبَرُ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ لْمُتَعَالِيْ الْعَفُوُّ مَالِكُ المُلْكِ ذُوْ الْجَلَا الرَّءُ وْفُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الْمُقْسطُ النُّوْرُ الْهَادِي الضَّارُّ النَّافِعُ الْبَدِيْعُ الْبَاقِيْ الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ |

٨٦) (وَ) اسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا شُئِلَ بِهِ أَعْطِيٰ "لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمَيْنَ ٥٠ ٢٩) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللُّهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ٧٠) اَللّٰهُ مَّ إِنَّىٰ أَسْئَلُكَ بأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ،

٠٠) اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ (وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ) الْحَنَّانُ المَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ،

۲۸) المستدرك، ر: ۱۸۶۵، الدعاء ، سعد بن مالك، ۱:۹۸۵. ۲۹) الترمذي، ر: ۳٤۷۰، الدعوات، عن بُرَيدة، ۱۸۵:۲.

<sup>·</sup> ٧) ابن حبّان، ر: ٨٩٠، باب الأدعية، ٢٦٠٠ . كنز العمال،

ر: ١٩٥٠، فصلُّ في اسم الله الأعظم، ٢٥٣١، عن أنس .

يَاذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ.

٧١) يَاأَرْ حَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

٧٢) سُبْحَانَ رَبّيَ العَلِيّ الأَعْلَى الوَّهَّابِ.

٧٣) أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرَّمَا خَلَقَ.

٧٤) بسْم اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي

الَّأرْض وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ.

٧٥) أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَاإِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ

٧١) الـمستـدرك، الرقم: ١٩٩٥، عن أنس بن مالك، ١٩٩٦، عن أبي أمامة، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل، ٧٢٨:١.

٧٢) المستدرك، ر:١٨٣٥ ، الدعاء ، عن سلمة بن الأكوع، ٦٧٦:١.

٧٣) الترمذي، ر: ٣٤٣٧، مايقول إذا نزل منزلا، عن خولة، ٢:١٨٢.

٧٤) الترمذي، ر: ٣٣٨٨، الدعاء إذاأصبح وأمسى، عن عثمان، ٢٠٦٢.

٧٥) مسلم، ر: ٢٧٢٣، كتاب الذكروالدعاء، عن ابن مسعود، ٢: ٥٥٠.

وَلَـهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ؛ رَبّ أَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَةً. وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرَّمَا فِيْ هَذَاالْيَوْمِ وَشَرِّ مَابَعْدَةً. رَبّ أَعُوْذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوْءِ الكِبَرِ؛ رَبّ أُعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِيْ النَّارِوَعَذَابِ فِيْ القَبْرِ. ٧٦) اَللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْب وَالشُّهَادَةِ، رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَّمَلِيْكَةً ؟ أَشْهَـٰدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ (وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ). أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلٰي نَفْسِيْ ٧٦) إلى" شركه"أبوداود، ر:٥٠٦٧، الأدب، باب مايقول إذاأصبح

عن أبي هريرة، ١٠٢٦. الترمذي، ر:٣٣٩٢، الدعوات، عن أبي هريرة، ١٧٦:٢. "وأن أقترف الخ"أحمد، ر:٨٢، عن أبي بكر، ٢٥:١.

سُوْءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

٧٧) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ، أَشْهِدُكَ وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشَكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقَكَ أَنَّكَ أَنْتَ الله، لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. ٧٨) اَللَّهُمَّ إِنِّيأًسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي اللُّنْيَا وَالْاخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ العَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِي دِيْنِي وَ دُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللَّهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِيْ وَامِنْ رَوْعَاتِيْ، اَللَّهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيُّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَّمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

٧٧) أبوداود، ر: ٥٠٦٩، الأدب، ما يقول إذا أصبح، عن أنس ، ٢٩١٢. ٧٨) أبوداود، ر: ٧٤٠ ٥، الأدب، ما يقول إذا أصبح، عن ابن عمر، ٦٩٢:٢. ٧٩) رَضِيْنَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَ بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ

(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَسُوْلًا وَّنَبِيًّا.

٨٠) اَللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

٨١) اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ؛ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الكُفْرِ أَنْتَ. (ثلاث مرات) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الكُفْرِ

٧٩) إلى "رسولا" أبوداود، ر:٢٠ ٥، الأدب، باب مايقول إذا أصبح، ٢:٢٠ ٦. البخاري، ر:٨٠٩ الفتن، باب التعوذ من الفتن، عن أنس، ٢:٠٥٠ . "نَبِيًّا" مسلم، ر:١٦٢ ١، الصوم، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، عن أبي قتادة، ٢٦٧:١.

. ٨) ابن حبان، ر:٨٥٨، باب ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند الصباح كان مؤديا لشكر ذلك اليوم، عن ابن عباس، ١١١٢. ٨. (٨) أبوداود، ر: ٥٠١، ١١٤٠. إذا كاليقول إذا أصبح، عن أبي بكرة، ٢٩٤٤.

وَالفَقْرِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ؛ لَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ. (ثلاث مرات).

٨٧) سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، (لاَحَوْلَ وَ) لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، مَاشَاءَ اللهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّ اللهَ أَعْلَمُ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَ أَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

٨٣) يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِيُ شَانِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنِ. لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنِ.

٨٤) (سيِّد الاستغفار) اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ

۸۲) أبوداود، ر: ۰۰۷۰، الأدب، باب مايقول إذا أصبح، ٢٩٢:٢. ۸۳) المستدرك، ر: ۲۰۰۰، كتاب الدعاء، عن أنس، ٢: ٧٣٠. ۸٤) البخاري، ر: ٢، ٦٣٠، الدعوات، باب أفضل الاستغفار، عن شدادبن أوس، ٣٣:٢.

خَلَقْتَنِيْ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. أَعُوْذُبكَ مِنْ شَرّ مَا صَنَعْتُ ؟ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْ مَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْلِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ. ٨٥) اَللَّهُمَّ أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ ذُكِرَ، وَأَحَقُّ مَنْ عُبدَ، وَأَنْصَرُ مَنِ ابْتُغِيَ، وَأَرْءَ فُ مَنْ مَّلَكَ، وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ، وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى؛ اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ، وَالْفَرْدُ لَا نِدَّ لَكَ، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَكَ، لَنْ تُطَاعَ إِلَّا بِإِذْنِكَ، وَلَنْ تُعْصَى إِلَّا بِعِلْمِكَ، تُطَاعُ فَتَشْكُرُ، وَ تُعْصَى فَتَغْفِرُ؛

٥٨) المعجم الكبير، و: ٢٧ . ٨، عن أبي أمامة الباهلي، ٢٦٤.٨. بشيء من الاختلاف.

أَقْرَبُ شَهِيْدٍ، وَأَدْنٰي حَفِيْظٍ، حُلْتَ دُونَ النَّفُوْسِ، وَأَخَذْتَ بِالنَّوَاصِيْ، وَكَتَبْتَ الآثَارِ، وَنَسَخْتَ الآجَالَ؛ الْـقُلُوْبُ لَكَ مُفْضِيَةٌ، وَالسِّرُّ عِنْدَكَ عَلانِيَةٌ، اَلحَلالُ مَاأَحْلَلْتَ، وَالْحَرَامُ مَاحَرَّمْتَ، وَالدِّيْنُ مَا شَرَعْتَ، وَالْأَمْرُ مَاقَضَيْتَ؛ الخَلْقُ خَلْقُكَ، وَالعَبْدُ عَبْدُكَ؛ وَأَنْتَ اللَّهُ الرَّهُ وْفُ الرَّحِيْمُ. أَسْتُلُكَ بنُوْر وَجْهِكَ الَّذِيْ أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَبِكُلِّ حَقِّ هُوَ لَكَ، وَبِحَقِّ السَّائِليْنَ عَلَيْكَ، أَنْ تُقِيْلَنِيْ فِيْ هَذِهِ الْغَدَاةِ وَ فِيْ هَذِهِ العَشِيَّةِ، وَأَنْ تُجِيْرَنِيْ مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ.

٨٦) اَللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحُزْن، وَأَعُـوْذُبِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَأَعُوْذُبكَ مِنْ غَلَبَةٍ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

٨٧) لَبَيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَيْكَ، (لَبَيْكَ) وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْـرُ فِـيْ يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ. اَللَّهُمَّ مَا قُـلْتُ مِنْ قَوْلِ أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلْفِ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَّذْرٍ، فَمَشِيْئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ، مَا شِئْتَ كَانَ وَمَالَمْ تَشَأْ لَايَكُوْنُ، وَلَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

٨٦) أبوداود، ر:٥٥٥، الصلوة، باب في الاستعاذة، ٢١٧١. (۸۷) المستدرك، ر: ۱۹۰۰، الدعاء، عن زيد بن ثابت، ١٩٧١.

اَللَّهُمَّ مَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلْوةٍ فَعَلَى مَنْ صَلَّيْتَ، وَمَالَعَنْتُ مِنْ لَّعْنِ فَعَلَى مَنْ لَّعَنْتَ، أَنْتَ وَلِيّيْ فِيْ اللُّانْيَا وَالآخِرَةِ، تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ. اللَّهُمَّ إِنَّيْ أَسْتَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ القَضَاءِ، وَبَرْدَ العَيْشِ بَعْدَ المَوْتِ، وَلَذَّهَ النَّظُرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّلَا فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ. وَأَعُوْذُبِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْ لَـمَ، أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْيُعْتَدى عَلَىَّ، أَوْ أَكْسِبَ خَطِيْئَةً أَوْذَنْبًا لَاتَغْفِرُةً. اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ، عَـالِمَ الغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ، ذَاالِجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، فإنِّيَّ أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِيْ هٰذِهِ (الحَيَاةِ)

الدُّنْيَا وَأُشْهِدُكَ وَكَفِي بِكَ شَهِيْدًا، أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَّاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَاشُرِيْكَ لَكَ، لَكَ الـمُلْكُ وَلَكَ الحَمْدُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ؛ وَأَشْهَدُ أَنَّ (سَيّدَنَا) مُحَمَّدًا(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ؛ وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ، وَلَقَائَكَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيْهَا، وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُوْرِ، وَأَنَّكَ إِنْ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ تَكِلْنِيْ إِلَى ضَعْفٍ وَّعَوْرَةٍ وَّذَنْبٍ وَّخَطِيْئَةٍ؛ وَأَنِّيْ لَا أَتِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ كُلُّهَا، إِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، وَتُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

٨٨) اَللّٰهُ مَّ إِنِّي أَسْئُلُكَ صِحَّةً فِيْ إِيْمَانٍ، وَإِيْمَانًا فِيْ حُسْنِ خُلُقٍ، وَنَجَاةً يَّتْبَعُهَا فَلَا حُ، وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً ، وَ مَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرضْوَانًا. ٨٩) اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الكّريْم وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّمَا أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيتِهِ. اَللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ المَغْرَمَ وَالمَأْتَمَ. اللَّهُمَّ لَا يُهْ زَمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَاالَجَدِ مِنْكَ الجَدُّ؛ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ. ٩٠) لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ (لَاشَرِيْكَ لَكَ) شُبْحَانَكَ.

٨٨) المعجم الأوسط، ر:٩٣٣٣، عن أبي هريرة، ٤٤٢:٦.

٨٩) أبوداود، ر:٥٠٥، الأدب، مايقول عند النوم، عن على، ٦٨٨: ١ فيه "كلماتك" مكان "بكلماتك" و"لايتخلف"مكان "لايُخلُّف".

٩٠) أبوداود، ر: ٥٠٦١، كتاب الأدب، بـاب مايقول الرجل إذاتعارً من الليل، عن عائشة، ٢:٩٨٦. الله مَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْئَلُكَ رَحْمَتَكَ ، الله مَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تُزِعْ قَلْبِيْ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِيْ، وَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.

٩١) اَللَّهُ مَّ اغْ فِرْلِيْ ذَنْبِيْ، وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ، وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِي.

٩٢) اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ

مِنَ المُتَطَهِّرِيْنَ.

٩٣) اَللَّهُ مَّ رَبَّ السَّمُواتِ وَرَبَّ الأَرْضِ، وَرَبَّ الأَرْضِ، وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيْم، رَبَّنا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ،

91 عمل اليوم والليلة لابن السُني، باب مايقول بين ظهرانَي وضوئه، عن أبي موسى، ص٣٥ .

97) الترمذي، ر:٥٥، إسباغ الوضوء، عن عمر بن الخطاب، ١٨:١. ٩٣)مسلم، ر:٧١٣٦، الذكر، الدعاء عند النوم، عن أبي هريرة، ٣٤٨:٢. فَالِقَ الحَبِّ وَالنُّوٰي، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْل وَالـفُـرْقَانِ، أَعُوْذُبكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ. اَللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءُ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءُ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءُ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، واقْضِ عَنَّاالدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ. ٩٤) اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الأَرْضِيْنَ وَمَاأَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَاأَضَلَّتْ؛ كُنْ لِّيْ جَارًا مِنْ شَرَّخَلْقِكَ أَجْمَعِيْنَ، أَنْ يَّفْرُطَ عَلَىَّ أَحَدُ مِّنْهُمْ أَوْ أَنْ

٩٤)الترغيب والترهيب، ر:٥، باب الترغيب في كلمات يقولهن من يأرق أويفزع بالليل، عن خالد بن وليد، ٢٠٧٠ .

يَّطْغٰي؛ عَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. ٩٥) اَللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّمُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلقَائُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُحَقٌّ، وَ النَّبيُّوْنَ حَقُّ،وَ(سَيّدُنَا) مُحَمَّدُ(ﷺ) رَسُوْلُ اللهِ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ. اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ امَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبْتُ،

٩٥) البخاري، ر: ١١٢٠، باب التهجد بالليل، عن ابن عباس، ١:١٥ . بشيء من الاختلاف.

وَبكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، وَأَنْتَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، فَاغْفِرْلِيْ مَاقَلَتُمْتُ وَمَاأَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَاأَسْرَفْتُ، وَمَاأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ؛ أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لَاإِلٰهَ إِلَّاأَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. ٩٦) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَعَافِنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ، وَاجْبُرْنِي، وَارْفَعْنِيْ. ٩٧) إِنِّي لِمَا أَنْزَلَتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ".

٩٦) أبودا ود، ر: ٨٥٠، الصلوة، باب الدعاء بين السجدتين، ١٢٣:١. وَاجْبُرْنِي، الترمذي، ر:٢٨٤، الصلوة، باب مايقول بين السجدتين، ٢٣:١. وَارْفَعْنِي. ابن ماجة، ر ٨٩٨، الصلوة، باب مايقول بين السجدتين، روى كلَّهم عن ابن عباس، ص٦٤. ٩٧) القصص ٢٤. ٩٨) اَللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحَكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحَكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، إهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

٩٨) مسلم، ر: ٧٧٠، صلوة النبي ﷺ ودعائه بالليل، عن عائشة،



| I |  |  |
|---|--|--|
| I |  |  |
|   |  |  |
| I |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| I |  |  |
| I |  |  |
| I |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| I |  |  |
| I |  |  |
| I |  |  |
|   |  |  |
| I |  |  |
| I |  |  |
| I |  |  |
|   |  |  |
| I |  |  |
|   |  |  |
| I |  |  |
| I |  |  |
| I |  |  |
| I |  |  |
| I |  |  |
| I |  |  |
| I |  |  |
|   |  |  |

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ١) اَللَّهُ مَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ

مَنْ وَّالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (نَسْتَغْفِرُكَ وَ نَتُوْبُ إِلَيْكَ)

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ.

(١) إلى "تعاليت" أبوداود، ر: ١٤٢٥، الصلوة، باب القنوت في الوتر، عن الحسن بن علي، ١٠١١. و فيه "إنك تقضي" مكان "فَإنك "و "وإنه لايذلُّ "مكان "إنه". "وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ النسائي، ر: ١٧٤٧، الصلوة، الدعاء في الوتر، عن الحسن بن علي، ١٩٥١. وفيه "محمد" بعد "النبي".

٢) اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِلمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِناتِ وَالـمُسْلِمِيْنَ وَالـمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَـٰدُوّكَ وَعَدُوّهمْ؛ اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُ لُوْنَ عَنْ سَبِيْلكَ، وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُوْنَ أُوْلِيَائِكِ؛ اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ بهمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لَاتَرُدُّهُ عَنِ القَوْمِ المُجْرِمِيْنَ.

٢) السنن الكبرى للبيه قي، ر:٣١٤٣، باب دعاء القنوت،
 ٢٩٨:٢. فَهُ " اللّٰهُمّ اغْفِرْلَنا "و"الكَفْرَةَ أَهْلَ الكتّاب".

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

٣)اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ،وَنَسْتَغْفِرُكَ،وَنَسْتَهْدِيْكَ، وَنُوْمِنُ بِكَ، وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الخَيْرَ كُلَّهُ، وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ؟ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعِي وَنَحْفِدُ، وَنَـرْجُـوْ رَحْمَتَكَ، وَنَحْشٰي عَذَابَكَ الجدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ الجدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

٤) اَللَّهُمَّ إِنَّيْ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ،

وَبِـمُعَــافَــاتِكَ مِـنْ عُـقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ ٣) قد أطنب الحافظ السيوطي في بيان ألفاظه ومخرجيه في خاتمة

كتابه "الدر المنثورفي التفسير بالمأثور" الحصن الأعظم ص ٢٤٢. ٤) مسلم، ر: ٤٨٦، الصلوة، مايقال في الركوع والسجود، عن عائشة، ١٩٢١. مِنْكَ؛ لَا أُحْصِيْ تَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

ه) اَللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ وَ

(سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهُ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

٦) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أُزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيٍّ.

٧) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ

٥) المستدرك، ر: ٦٦١٠، باب ذكر أسامة بن عميرالهذلي والد أبي المليح رضي الله عنهما ، عن أسامة بن عمير ، ٣:١٠٧.

٦) أبوداود، ر: ٩٤.٥٠ الأدب، بـاب مـايقول إذاخر ج من بيته، عن أم سلمة، ٢: ٩٥٠.

٧) مسلم، ر:٧٦٣، ٢٦١:١ عن ابن عباس. بشيء من التقديم والتـأخيـر، إن هـذا الـدعـاء مـقتبس من الروايات المتعددة كما يظهر برموز ذكرهاالجزري في الحصن.

نُوْرًا، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَّمِيْنِيْ نُوْرًا، وَعَـنْ شِمَالِيْ نُوْرًا، وَمِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا، وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، اَللَّهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِّيْ نُوْرًا، وَ فِيْ عَصَبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لَحْمِيْ نُوْرًا، وَفِيْ دَمِيْ نُوْرًا، وَفِيْ شَعْرِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَشَرِيْ نُـوْرًا، وَفِـيْ لِسَانِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا، وَأَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا.

 ٨) اَللّٰهُ مَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ لَّنَاأُبْوَابَ رِزْقِكَ.

٨) ابن ماجة، ر:٧٧٢، باب الدعاء عنددخول المسجد، عن أبي حميد الساعدي، ص٥٦. إلى"اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ". ٩) اَللَّهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

١٠) اَللَّهُم اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِيْ اللَّهُم اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِيْ

لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئُهَا، لَائَصْ فُ عَنْ سَنَّهَا الَّا أَنْتَ.

لَا يَصْرِفُ عَنِيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ.

١١) اَللَّهُ مَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّنِيْ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنس.

• ابن ماجة، ر:٧٧٣، كتاب المساجد والجماعات، باب الدعاء عند دخول المسجد، عن أبي هريرة، ص٥٦.

• 1 ) مسلم، ر: ٧٧١، الصلوة، صلوة النبي ﷺ ودعائه بالليل، عن على بن أبي طالب ٢: ٢٦٣.

 ١٢) اَللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمُواتِ وَمِلْءَ اللَّمُواتِ وَمِلْءَ اللَّمُواتِ وَمِلْءَ اللَّرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ النَّنَاءِ وَالمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ، لَامانع لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا رَادٌ لِمَا قَضَيْتَ، وَلَا رَادٌ لِمَا قَضَيْتَ،

وَلَا يَنْفَعُ ذَاالَجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. ١٣) اللَّهُ مَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ: دِقَّهُ وَجِلَّهُ،

وَأُوَّلَهُ وَاخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

١٤) رَبِّ أَعْطِ نَفْسِيْ تَقْوٰهَا ، وَزَكِّهَا أَنْتَ

۱۲) مسلم، ر:٤٧٧، باب مايقول إذارفع راسه من الركوع، عن أبي سعيد الخدري، ١٠٠١. بشيء من الفرق.

١٣) مسلم، ر: ٤٨٣ كتاب الصلوة، باب مايقال في الركوع والسجود، عن أبي هريرة، ١٠١١.

١٤) مسند أحمد، ر:٢٥٢٢٩، عن عائشة ٧:٠٠٠.

خَيْرُمَنْ زَكُّهَاءأَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَهَا.

١٥) اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَ

لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّاأَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

١٦) اَللَّهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا.

١٧) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ: مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرّ

كُلِّهِ: مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ أَعْلَمْ . اَللَّهُمَّ إِنِّي

١٥) البخاري، ر: ٨٣٤، كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، عن أبي بكر الصديق، ١١٥:١.

١٦) المستدرك، ر: ١٩٠٠ كتاب الإيمان، عن عائشة، ١٢٥١. ۱۷ ) مصنف ابن أبي شيبة، ر:٣٠٢٥، باب قدر كم يقعد في الركعتين الأوليين، عن عمير بن سعيد موقوفا، ١: ٣٣٠. وفيه "عاذ "مكان "استعاذك". أَسْئَلُكَ مِنْ خَيْر مَاسَأَلُكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ، رَبَّنَا اتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الأخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥ رَبَّنَا إِنَّنَا المَـنَّا فَاغْفِرْ لَنَاذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيّآتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ٥ رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ القِيامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ المِيْعَادَ ٥ ١٨) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ ١٨) إلى "الممات" مسلم، ر: ٩٠، المساجد ومواضع الصلوة،

باب استحباب التعوذ من عذاب القبر، عن ابن عباس، ٢١٨:١. "وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ المَأْتُمِ وَالْمَغْرَمِ" البخاري، ر:٢٣٩٧، الاستقراض، باب من استعاذ من الدين، عن عائشة، ٣٢٢:١. فِتْنَةِ المَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالمَمَاتِ؛ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ المَأْتُم وَالمَغْرَم.

١٩) اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

٢٠) اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ!أَنَا شَهِيْدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ، اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ!أَنَا شَهِيْدٌ أَنَّ (سَيّدَنَا)مُحَمَّدًا ( الله عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ ، الله مَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ! أَنَا شَهِيْدُ أَنَّ العِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ، اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ! إِجْعَلْنِيْ مُخْلِصًا لَّكَ وَأَهْلِيْ ١٩ ) أبوداود،ر:١٥٢٢ ،الصلوة،باب في الاستغفار،عن معاذ، ٢١٣:١.

٢٠) أبوداود، ر: ١٥٠٨، الـصلوة، مايقول الرجل إذاسلم، عن زيد بن أرقم، ١: ٢١١ . فِيْ كُلِّ سَاعَةٍ فِيْ الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ؛ يَاذَا الجَلَال وَالإِكْرَامِ السَّمَعُ وَاسْتَجِبْ، اَللَّهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ، اَللَّهُ نُوْرُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ، اَللَّهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ، اللَّهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ. ٢١) اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَعِصْمَةُ أَمْرِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ، وَأَحْينيْ مَاكَانَتِ الحَيٰوةُ خَيْرًا لِّيْ، وَتَوَقَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ. وَاجْعَلِ الحَياةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ

رد) مسلم ، رد ، ۲۷۲۰ كتاب الذكر والدعاء، باب في الأدعية، عن أبي هريرة، ۳٤٩:۲ كتاب الذكر والدعاء غيرا لي" البخاري، ونابي هريرة، ۳٤٩:۲ المرضى، باب نهي تمني المريض الموت، عن أنس بن مالك، ٤٤٠٢.

كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ. ٢٢) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا، وَعِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا.

٢٣) اَللّٰهُمَّ أَشْبَعْتَ وَأَرْوَيْتَ فَهَنِّئْنَا، وَرَزَقْتَنَا فَأَكْثَرْتَ وَأَطَبْتَ فَزدْنَا.

٢٤) اَللّٰهُ مَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّيْ بِخَيْرٍ.

٢٥) رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الأَكْرَمُ.

٢٢) المعجم الصغير، من اسمه عامر، عن أم سلمة، ص١٥٢.

٢٣) مصنف ابن أبي شيبة، ر:١٣ ه ٢٤، كتاب الأطعمة، باب في التسمية على الطعام، عن سعيد بن جبير، ٥٥٥٥.

٢٤) المستدرك، ر: ١٨٧٨ ، كتاب الدعاء، عن ابن عباس ١٩٠٠١.

٢٥) مصنف ابن أبي شيبة، ر:١٥٥٥٥، كتاب الحج، باب

مايقول في المسعى، عن شقيق، ٢١:٤.

٢٦) اَللَّهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ، وَيَسِّرْلِيْ أَمْرِيْ، وَيَسِّرْلِيْ أَمْرِيْ، وَيَسِّرْلِيْ أَمْرِيْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ اللَّمْرِ، وَفْتَنَةِ القَبْرِ. اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِيْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِيْ

للنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ.

٢٧) اَللَّهُمَّ اهْدِنِيْ بِالهُدى، وَنَقِّنِيْ بِالتَّقُوٰى،

وَاغْفِرْلِيْ فِيْ الآخِرَةِ وَالْأُوْلَى.

٢٨) اَللَّهُ مَّ (إِنِّي)أَسْئُلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا، وَرِزْقًا

٢٦) مصنف ابن أبي شيبة، ر: ١٥١٣٥، كتاب الحج، باب مايقال عشية عرفة ومايستحب من الدعاء، ٤٧٣:٤. فيه "وسواس" مكان "وساوس"وليس"من" قبل"ماتهب".

۲۷) مصنف ابن أبي شيبة موقوفا على ابن عمر، ر: ١٤٧٠٤، كتاب الحج، من كان يأمر بتعليم المناسك، ٢٢٢٤.فيه "وفقني" مكان "نقني". ٢٨) المستدرك، الرقم: ١٧٣٩، كتاب الدعاء، عن ابن عباس، ٢٤٦١.

وَّاسِعًا، وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ.

٢٩) اَللَّهُ مَّ أَنْتَ عَضَدِيْ وَنَصِيْرِيْ، بِكَ أَحُوْلَ أَعُولُ، وَبِكَ أَقَاتِلُ. وَلا حَوْلَ وَلِكَ أَقَاتِلُ. وَلا حَوْلَ وَلِاقُوَّةَ إِلَّا بِكَ.

٣٠) اَللَّهُ مَّ لَكَ الحَمْدُ كُلُّهُ ، لَاقَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ ، وَلَا هَادِيَ بَسَطْتَ ، وَلَا هَادِيَ لِمَنْ اللَّهُ وَلَا هَادِيَ لِمَنْ اللَّهُ وَلَا هَادِيَ لِمَنْ اللَّهُ وَلَا هَادِي لِمَنْ اللَّهُ وَلَا هُولِيَ المَنْ اللَّهُ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُقَرِّبَ

 ٢٩) إلى "أقاتل" أبوداود، ر: ٢٦٣٢، الجهاد، باب مايدعي عند اللقاء، عن أنس بن مالك، ١ .٣٥٣.

٣٠) المستدرك، ر:٤٣٠٨، المغازي والسرايا، عن رافع الزرقي، ٢٦:٣. فيه "اللهم" قبل "لاقابض" و" وأُحْيِنَا مُسْلِمِينَ" بعد "اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ".

لِمَا بَاعَدْتٌ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ. اَللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِرْقِكَ. اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْئُلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقَيْمَ الَّـذِيْلَايَحُوْلُ وَلَا يَزُوْلُ.اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الَّامْنَ يَوْمَ الخَوْفِ. اَللَّهُمَّ (إِنِّيْ ) عَائِذٌ بكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَ(مِنْ) شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا. اَللَّهُمَّ حَبَّبْ إِلَيْنَا الإِيْمَانَ، وَزَيَّنْهُ فِيْ قُلُوْبِنَا، وَكَرَّهْ إِلَيْنَا الكُفْرَ وَالفُسُوْقَ وَالعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ. اَللَّهُمَّ تَوَقَّنَا مُسْلِمِيْنَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ. اَللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ إِلٰهَ الحَقِّ، امِيْنَ.

٣١) اَللَّهُم مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ،

وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ. ٣٢) اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ، وَنَعُوْذُ

٣٢) اللهُمُّ إِنَّا نَجْعَلْكَ فِي نَحُورِهِم، ونَعُود بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

٣٣) اَللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ،لَا إِلهَ إِلَّاأَنْتَ.

٣١) البخاري، ر: ٢٩٦٦، الجهاد، باب كان الني إذالم يقاتل أول النهار أخرالقتال حتى تزول الشمس، عن عبدالله ابن أبي أوفى ١٦:١٦٤٠ ٣٢) أبوداود، ر:١٥٣٧، كتاب الصلوة، باب مايقول الرجل إذاخاف قوما، عن عبدالله، ٢١٥:١.

٣٣) أبوداود، ر: ٥٠٩٠، كتاب الأدب، باب مايقول إذاأصبح، عن أبي بكرة، ٦٩٤:٢.

٣٤) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ. ٣٥) اَللّٰهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ،(وَ)ابْنُ عَبْدِكَ، (وَ) ابْنُ أُمْتِكَ؛ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضِ فِيَّ خُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ؛ أَسْئُلُكَ بَكُلِّ اسْمِ هُولَكَ سَمَّيْتَ بهِ نَفْسَكَ، أَوْأَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أُو اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الغَيْب عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْ آنَ (العَظِيْمَ) رَبيْعَ قَلْبيْ، وَنُوْرَ بَصَرِيْ، وَجَلاءَ حُزْنِيْ، وَذَهَابَ هَمِّيْ. ٣٦) اَللَّهُمَّ لَاسَهْلَ إِلَّا مَاجَعَلْتَهُ سَهْلًا،

٣٤) الترمذي، ر: ٣٥ ٢٥، كتاب الدعوات، عن أنس، ١٩٢:٢. ٣٥)ابن حبان، ر:٩٦٨،الأمر لمن أصابه حزن، عن ابن مسعود،٢٠:١٦٠. ٣٦)ابن حبان، ر: ٩٧٠، ذكر مايستحب للمرء سؤال الباري جل وعلا تسهيل الأمور عليه إذاصعبت، عن أنس بن مالك، ٢: ١٦٠. وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ.

٣٧) لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ الحَلِيْمُ الكَّرِيْمُ، شُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيْمِ، الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العلَّمِيْنَ؟ أَسْئُلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتك، (وَالعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ،) وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَاتَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّاغَفَرْتَةُ، وَلَاهَمَّاإِلَّا فَرَّجْتَهُ، (وَلَا كَرْبًا إِلَّا نَفَّسْتَهُ ، وَلَاضُرًّا إِلَّا كَشَفْتَهُ ) وَلَا حَاجَةً هي

لَكَ رضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَاأَرْ حَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

٣٧) الترمذي، ر: ٤٧٩، باب ماجاء في صلوة الحاجة، عن عبد الله بن أبي أوفي، ١٠٨:١.



| II   |  |  |
|------|--|--|
| II   |  |  |
| II   |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
| II . |  |  |
| II . |  |  |
| II   |  |  |
| II . |  |  |
| II   |  |  |
| II . |  |  |
| II . |  |  |
| II   |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
| II . |  |  |
| II . |  |  |
| II . |  |  |
| II   |  |  |
| II   |  |  |
| II   |  |  |
| II . |  |  |
| II . |  |  |
| II   |  |  |
| II . |  |  |
| II . |  |  |

## بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

١) اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ المَعَاصِيْ أَبِدًا مَّا أَبْ قَيْتَنِيْ، وَارْحَمْنِيْ أَنْ أَتَكَلَّفَ مَالَا يَعْنِيْنِيْ، وَارْزُقْنِيْ حُسْنَ النَّظَرِ فِيْ مَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ. ٱللَّهُمَّ بَدِيْعَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذَاالجَلَال وَالإِكْرَامِ، وَالعِزَّةِ الَّتِيْ لَا تُرَامُ، أَسْئَلُكَ يَااللَّهُ يَـارَحْـمٰـنُ بـجَلَالِكَ وَنُوْر وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَـلْبِيْ حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِيْ، وَارْزُقْنيْ أَنْ أَتْلُوهُ عَلَى النَّحُو الَّذِيْ يُرْضِيْكَ عَنِّيْ.

١) الترمذي، ر: ٣٥٧٠، كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي ﷺ وتعوذه فيدبركل صلوة، عن ابن عباس، ١٩٧:٢. فيه "تغسل" مكان"تستعمل"وفي المستدرك، "تشغل" ر: ١١٩٠، كتاب صلوة التطوع ٢:١١٥.

ٱللَّهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذَاالجَلَال وَالإِحْرَامِ، وَالعِزَّةِ الَّتِيْ لَاتُرَامُ، أَسْئَلُكَ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمُنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجُهِكَ أَنْ تُنَوّر بكِتَابِكَ بَصَرِيْ، وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِيْ، وَأَنْ تُفَرّ جَ بهِ عَنْ قَلْبيْ، وَأَنْ تَشْرَ حَ بهِ صَدْريْ، وَأَنْ تَسْتَعْمِلَ بِهِ بَدَنِيْ، فَإِنَّهُ لَايُعِيْنُنِيْ عَلَى الحَـقّ غَيْـرُكَ، وَلَا يُؤْتِيْهِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ.

٢) اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنَ المَعَاصِيْ لَاأَرْجِعُ إِلَيْهَا أَبَدًا.

٢) المستدرك، ر: ١٨٩٩، كتاب الدعاء ،عن أبي الدرداء، ١: ٦٩٧.

٣) اَللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ، وَرَحْمَتُكَ أَرْجِي عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ.

٤) اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّيْ.

٥) اَللَّهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأُغْنِنِيْ بِفَصْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

٦) اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الهَمِّ، كَاشِفَ الغَمِّ، مُجيْبَ دَعْوَةِ الـمُـضْطَرّيْنَ، رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا، أَنْتَ تَرْحَمُنِيْ، فَارْحَمْنِيْ برَحْمَةِ تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَّحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ.

٣) المستدرك، ر: ١٩٩٤، كتاب الدعاء، عن جابر بن عبدالله، ١٠٧١٨.

٤) الترمذي، الرقم: ٣٥١٣، كتاب الدعوات، عن عائشة، ٢:١٩١.

٥) الترمذي، الرقم: ٣٥،٦٣، كتاب الدعوات، عن على، ١٩٦:٢.

٦) المستدرك الرقم: ١٨٩٨ ، كتاب الدعاء، عن أبي بكر، ٢:٦٩٦.

٧) اَللّٰهُمَّ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ، إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَاذِهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا، أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ، وَأَنَّ (سَيّدَنَا) مُحَمَّدًا ( الله عَبْ دُكَ وَرَسُولُكَ ؛ ﴿ فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَـفْسِى، فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ تُقَرَّبْنِيْ مِنَ الشُّرِّ، وَتُبَاعِـدْنِيْ مِنَ الخَيْرِ؛ وَإِنِّيْ لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، فَاجْعَلْ لِّيْ عِنْدَكَ عَهْدًا تُوفِيْنيْهِ يَوْمَ القِيلَمَةِ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ المِيْعَادَ.

٧) مسند أحمد، ر:٣٩٠٦، عن ابن مسعود، ٦٨٠:١. وفيه"اللهم فـاطـر السموات والأرض، عالم الغيب الخ" وليس فيه ''فلا تكلني إلىٰ نـفسـي" وإنـماجاء عند الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" كذا في فتح الأعز ص٦٦.  ٨) أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ القَيُّوْمُ، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

٩) رَبِّ اغْ فِرْلِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

١٠) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَل، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتُمِ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ ، وَفِتْنَةِ القَبْر وَعَذَابِ القَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الغِنٰي وَشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ.

٨) أبوداود، ر: ١٥١٧، كتاب الصلوة، باب في الاستغفار، عن زيد مولى النبي ﷺ ۲۱۲:۱۰.

٩) أبوداود، ر: ١٥١٦، كتاب الصلوة، باب في الاستغفار، عن ابن عمر، ۲۱۲:۱.

١٠)ذكره الجزري وعزاه إلى الجماعة، فتح الأعز، ص٦٧، الحصن الأعظم ص ٣١٥. ١١) .....وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ القَسْوَةِ وَالغَفْلَةِ وَالعَيْلَةِ وَالغَيْلَةِ وَالغَيْلَةِ وَالغَيْلَةِ وَالمَسْكَنَةِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ وَالكُفْرِ وَالكُفْرِ وَالنَّهُ عَةِ وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوْذُ وَالنَّهُ عَةِ وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الصَّمَةِ وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الصَّمَةِ وَالبَّكَمِ وَالبَكَمِ وَالبَرَصِ وَ الجُنُونِ بِكَ مِنَ الصَّمَةِ وَالبَكمِ وَالبَرَصِ وَ الجُنُونِ وَالجُنُونِ وَالجُنَامِ وَسَيِّءِ اللَّهْ شَقَامِ.

١٢) الله مَّمَ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِيْ، أَنْتَ الحَيُّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَالحِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ.

<sup>11)</sup> المستدرك، ر: ١٩٤٤، كتاب الدعاء والتكبير، عن أنس، ٢:١ المستدرك، ر: ١٩٤٤، كتاب المعجم الصغير، باب الجيم، من اسمه جعفر ص٦٣ بشيً من الفرق.

١٢) مسلم، ر:٧١٧، كتاب الذكر والدعاء، باب في الأدعية، عن ابن عباس، ٣٤٩:٢.

١٣) اَللَّهُمَّ إِنَّانَعُوْذُ بِكَ مِنْ جُهْدِ البَلَّاءِ، وَدَرْكِ

الشَّقَاءِ، وَ سُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

١٤) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ،

وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ أَعْلَمْ.

٥٠) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا كَمْ أَعْمَلْ.

١٦) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَخُمِيْعِ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَة فِي نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.

١٣) البخاري، ر: ٦٣٤٧، كتاب الدعوات، باب التعوذ من جهدالبلاء، عن أبي هريرة، ٩٣٩:٢ ولفظه: "كان رسول الله، يتعوذمن جهد البلاء الخ".

۱۵) مسلم، ر:۲۷۱٦، كتاب الذكر والدعاء، عن عائشة، ۳٤٩:۲.

١٦) مسلم ، (٢٧٣٩ ، كتاب الذكر والدعاء ، عن عبدالله بن عمر ٢٥٢:٢٥٣.

٧٧) اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ، وَمِنْ شَرِّ سَمْعِيْ، وَمِنْ شَرِّ فَلْبِيْ، شَرِّ بَصَرِيْ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ. وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ.

رَبِّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ مِنَ التَّرَدِيْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَ رَمِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ يَّتَحَبَّ طَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ يَّتَحَبَّ طَنِيَ الشَّيْطِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغًا.

١٩) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ

١٧) الترمذي، ر:٣٤٩٢، كتاب الدعوات، عن شكل بن حميد، ١٨٧:١.
 ١٨) أبوداود، ر:٥٠١، كتاب الصلوة، باب في الاستعاذة، عن أبي اليسر، ٢:١٦١.

ں بي ۔ ١٩) كنز العمال، ر:٣٦٧١، ٢١٨٦: عن عم زياد بن علاقة، =

## وَالَّاعْمَالِ وَالَّاهْوَاءِ وَالَّادْوَاءِ.

٢٠) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئُلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَأَلُكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ عِيُّهُا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرَّمَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نِبِيُّكَ مُحَمَّدٌ عِلَيُّهُ، وأَنْتَ المُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ البَلَا غُ، وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه (العَلِيّ العَظِيْمِ). ٢١) اَللّٰهُـمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِيْ دَارِالـمُقَامَةِ؛ فَإِنَّ جَارَ البَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ؛ وَمِنَ

<sup>=</sup> ت طب ك. وفي الترمذي، ر: ٩ ٣٥٩، كتاب الدعوات، عن عم زياد بن علاقة، ٢ . ٩٩ ١ إلى "الأهواء".

٠٠) الترمذي، ر: ٣٥٢١، كتاب الدعوات، عن أبي أمامة، ١٩٢:٢.

۲۱) إلى "يتحول" المستدرك ، ر: ۱۹۵۱ ، كتاب الدعاء ، عن أبي هريرة ، ۱:۷۱٤ من "من الجوع" إلى "البطانة" المستدرك، ر:۱۹۵۷ ، كتاب الدعاء ، عن عبدالله بن مسعود ، ۱،۲۷۱.

الجُوْع فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيْعُ، وَمِنَ الخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئُسَتِ البِطَانَةُ.

٢٢) اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ، و قَلْبِ لَّا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَّا يُسْمَعُ، وَنَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ، وَمِنْ هَؤُلاءِ الأَرْبَعِ.

٢٣) اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ أَنْ نَّرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا،

أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِيْنِنَا.

٢٤) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ، وَمِنْ

٢٢) إلى "لاتشبع"المستدرك، ر:١٩٥٧، كتاب الدعاء،عن ابن مسعود، ٧١٦:١. "وَمِنْ هُ فُلاَءِ الأَرْبَعِ" مصنف ابن أبي شيبة، الرقم: ١٥٠ ٢٩١ كتاب الدعاء، باب جامع الدعاء، ٢١:٧.

٢٣) البخاري، ر:٩٥٩، كتاب الحوض، باب قول الله: ﴿إِناأعطيناك الكوثر ﴾ عن أسماء بنت عميس، ٢: ٩٧٥.

٢٤) المعجم الكبير، ر: ١١، ١٧: ٤٩٤.

لَّيْلَةِ السُّوْءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ المُقَامَةِ.

٥٠) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالنِّفَاقِ

٢٦) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ جِدِّيْ وَهَزْلِيْ، وَخَطَئِيْ

وَعَمَدِيْ، وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِي.

٢٧) اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا

عَلٰى طَاعَتِكَ.

٢٥) أبوداود، ر: ٢٥٤، كتـاب الصلوة، باب في الاستعاذة، عن أبي هريرة، ٢١٦١١.

تِيَّ مُسلَّم، ر:٢٧١٩، كتاب الدعاء، عن أبي موسى الأشعري، ٣٤٩:٢.

۲۷) مسلم، ر، ۲٦٥٤، كتاب القدر، عن عبدالله بن عمرو، ۳۳۵:۲. ٢٨) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ الهُدى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنٰي.

٢٩) رَبِّ أُعِنِّيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِيْ ولاتَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِيْ الْهُدىٰ وَ يَسِّرالْهُدىٰ لِيْ، وَانْصُرْنِيْ عَلَى مَنْ بَغٰى عَلَىَّ؛ رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ شَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْبتًا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُّنِيْبًا؛ رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ، وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ، وَتَبَتْ حُجَّتِيْ، وَسَلِّدْ لِسَانِيْ، وَاهْدِ قَلْبِيْ، وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ صَدْرِيْ. ٢٨) مسلم، الرقم، ٢٧٢١، كتاب الذكر، عن عبدالله، ٢: ٥٥٠.

٢٩) الترمذي، الرقم: ١ ٥ ٣٥، كتاب الدعوات، عن ابن عباس، =

٣٠) اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، وَارْضَ عَنَّا، وَتَقَبَّلْ مِنَّا، وَارْضَ عَنَّا، وَتَقَبَّلْ مِنَّا، وَأَدْخِلْنَا الجَنَّةَ، وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ.

٣١) اَللَّهُ مَّ إِنِّيْ أَسْتَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَأَسْتَلُكَ غِي الْأَمْرِ، وَأَسْتَلُكَ شُكْرَ وَأَسْتَلُكَ شُكْرَ نِعْ مَتِكَ، وَأَسْتَلُكَ لِسَانًا ضِعَادَتِكَ، وَأَسْتَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، وَقَلْبًا سَلِيْمًا، (وَخُلُقًا مُّسْتَقِيْمًا،). وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاتَعْلَمُ، وَ أَسْتَلُكَ مِنْ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاتَعْلَمُ، وَ أَسْتَلُكَ مِنْ

= ٢: ١٩٥٠. وفيه" وَاهْدِنِيْ وَ يَسِّرْلِيَ الْهُدَىٰ"بدل من" وَاهْدِنِيْ الْهُدَىٰ وَ يَسِّرِ الْهُدَىٰ لِيْ.

٣٠) ابن ما جة ، ر: ٣٨٣، باب دعاء الرسول الله عن أبي أمامة ، ص٢٧٢.

۳۱) التسرمىذي، ر:۳٤،۷، كتساب المدعوات، عن شداد بن أوس، ۱۷۸:۲. خَيْرِ مَاتَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ؛ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوْبِ.

٣٢) اَللّٰهُ مَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَام، وَنَجّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ، وَجَنَّبْنَا الفَوَاحِشَ مَاظَهَ رَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ أَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُلُوْبِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا قَابِلِيْهَا، وَأَتِمُّهَا عَلَيْنَا.

٣٢) أبوداود، ر:٩٦٩، كتاب الصلوة، باب التشهد،عن عبدالله، ١٣٩١.

٣٣) اَللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاتُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتُكَ، وَمِنَ اليَقِيْنِ مَاتُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الـُّدُنْيَا، وَمَتِّعْنَا بأَسْمَاعِنَا وَ أَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّاء وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰي مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَاتَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَّايَرْ حَمُنَا. ٣٤) اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلَاتُهنَّا،

٣٣) الترمندي، ر:٣٥٠٢، كتاب الدعوات، عن ابن عمر، ١٨٨٠٢ فيه" مُصيباتِ الدنيا "مكان"مَصَائِب الدنيا".

٣٤) الترمذي، ر:٣١٧٣، كتاب التفسير، سورة المؤمنين، عن عمر بن الخطاب، ١٥٠٠.

وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا ، وَا ثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا.

٣٥) اَللَّهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ، وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ.

٣٦) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ

المُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ المَسَاكِيْن، وَأَنْ تَغْفِرَليْ

وَتَرْحَـمَنِـيْ؛ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِيْ

غَيْرَ مَفْتُوْنِ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ

مَنْ يُتِحِبُّكَ وَالعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ.

٣٥) الترمذي، الرقم:٣٤٨٣، كتاب الدعوات، عن عمران بن

٣٦) الترمذي في النسخة المصرية، ر:٣٢٣٥، عن معاذبن جبل، ٥: ٣٦٨ ، كتاب تفسير القرآن المستدرك ، ر: ١٩٣٢ كتاب الدعاء ، عن ثوبان، ٧٠٨:١. فيهما بشيء من الاختلاف. ٣٧) اَللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ الْمَاءِ البَارِدِ. قَفْسِيْ وَأَهْلِيْ وَمِنَ المَاءِ البَارِدِ.

٣٨) اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يَّنْفَعُنِيْ حُبُّكَ، وَحُبَّ مَنْ يَّنْفَعُنِيْ حُبُّهُ عَنْدَكَ؛ اللَّهُمَّ فَكَمَا رَزَقْتَنِيْ مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّيْ فِيْمَا تُحِبُّ؛ اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِيْ مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّيْ فِيْمَا تُحِبُ.

٣٩) يَامُقَلِّبَ القُلُوْبِ تَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ.

٤٠) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ إِيْمَانًا لَّايَرْ تَدُّ، وَنَعِيْمًا

٣٤ الترمذي، ر: ٩٤٩٠، كتاب الدعوات، عن أبي الدرداء، ١٨٦:٢.
 ٨٦) الترمذي، ر: ٩٤٩١، كتاب الدعوات، عن عبد الله بن يزيد، ١٨٧:٢.
 يزيد، ١٨٧:٢. فيه "مارزقتني"مكان" فكما".

٣٩) الترمذي، ر: ٢١٤٠، كتاب القدر، عن أنس، ٢: ٣٥.

٤) المستدرك، ر:١٩٢٨، كتاب الدعاء، عن عبدالله، ٧٠٧١.
 وفيه "نبيك" و"درج" مكان "نبينا" و"درجة".

لَّا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيّنَا (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ ﴿ فَيُ فِي الْعَلَى دَرَجَةِ الجَنَّةِ جَنَّةِ الخُلْدِ.

الله مَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ، وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ، وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ، وَزِدْنِيْ عِلْمًا؛ الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ وَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ حَالٍ أَهْلِ النَّارِ.

عَلَى اللّهُ مَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَيْقِ، أَحْيِنِيْ مَاعَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لِّيْ، وَتَوَقَّنِيْ إِذَا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرًالِّيْ، وَأَسْتُلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ خَشْيَتَكَ فِي الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ

(٤) الترمذي، ر: ٣٥ ٩٩، كتاب الدعوات، عن أبي هريرة، ٢٠٠: ٠ ٤) النسائي، ر: ١٣٠٧، كتاب الصلوة، باب الدعاء بعد الذكر، عن عسار بن ياسر، ١٤٦:١ والألفاظ التي بين الهلالين فهي مذكورة في النسائي، ر: ١٤٦:١،١٣٠٦.

الإِخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ،﴿ وَأَسْئَلُكَ الـقَـصْـدَ فِي الفَقْرِ وَالغِنٰي،) وَأَسْئَلُكَ نَعِيْمًا لَّا يَنْفَدُ، وَقُرَّةَ عَيْنِ لَّا تَنْقَطِعُ؛ وَأَسْئَلُكَ الرّضَا بـالقَضَاءِ، وَبَرْدَ العَيْش بَعْدَ المَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَر إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ. وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّفِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ ؛ اللَّهُمَّ زَيَّنَّا بزيْنَةٍ الإِيْمَانِ، وَاجْعَلْنَاهُدَاةً مُهْتَدِيْنَ.

٤٣) اَللَّهُمَّ إِنَّى أَسْئَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّه: عَاجِله

٤٣) إلى"كل قضاء لي خيرًا" ابن ماجة، ر:٣٨٤٦، باب الجوامع من الـدعـاء، عـن عائشة، ص٢٧٣. وفيه "اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ خَيْم مَاسَئَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبَيُّكَ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرّمَا اسْتَعَاذَبِه عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ "بعد"وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّه: عَاجِله وَاجِله، مَا عَلَمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ أَعْلَمْ "و"قَضَيْتَةً "بعد"كلَّ قضاءٍ". ومن "وَأَسْتُلُكَ" إلى "رُشْدًا" المستدرك، ر: ١٩١٤، كتاب الدعاء، عن عائشة، ٧٠٢١. وَاجِلِهِ، مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ أَعْلَمْ؛ وَأَعُوْذُ بكَ مِنَ الشُّرِّ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَاجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ أَعْلَمْ؛ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْعَمَلِ؟ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَاقَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَـمَـل؛ وَأَسْئَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ لِّيْ خَيْرًا، وَأَسْئَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِيْ مِنْ أَمْرِ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا.

٤٤) اَللهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِيْ الْأُمُوْرِ كُلِّهَا،
 وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الأخِرَةِ.

 ه٤) الله مَّ احْفَظْنِيْ بِالإِسْلَامِ قَائِمًا، وَاحْفَظْنِيْ بِالإِسْلَامِ وَاحْفَظْنِيْ بِالإِسْلَامِ رَاقِدًا، بِالإِسْلَامِ رَاقِدًا، وَاحْفَظْنِيْ بِالإِسْلَامِ رَاقِدًا، وَلَا تُشْمِتْ بِيْ عَدُ وَّا وَّلاَحَاسِدًا. الله مَّ إِنِيْ وَلاَ تُشْمِتْ بِيْ عَدُ وَّا وَلاَ حَاسِدًا. الله مَّ إِنِيْ أَسْعَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيدِكَ، وَأَعُوْدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مِنْ كُلِّ شَرِّ خَزَائِنُهُ بِيدِكَ ، وَأَعُوْدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ اخِذُ بِنَاصِيتِهِ.

٢٤) اَلله هُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ عِيْشَةً نَقِيَّةً ، وَمِيْتَةً سَوِيَّةً ، وَمِيْتَةً سَوِيَّةً ، وَمَرْتًا غَيْرَ مَخْزِيٍّ وَ لَافَاضِح.

٥٤) إلى "شرِّ خَرَائنةً بيدك"المستدرك، ر: ١٩٢٤، كتاب الدعاء، عن ابن مسعود،١٦: ٧٠. ومن "أعوذبك" إلى "بناصيته" الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ر: ٩٣٠، ذكرالأمر للمرء أن يسئل حفظ الله جل وعلاإياه بالإسلام في أحواله، ١٤٣٢.

٤٦) المستدرك، ر: ١٩٨٦، كتاب الدعاء، عن ابن عمر،١٠٥٠٠.

٧٤) اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّ فِيْ رِضَاكَ ضَعْفِيْ، وَخُذْ إِلَى الخَيْرِ بِنَاصِيَتِيْ، وَاجْعَلِ الإِسْلَامَ مُنْتَهٰى رِضَائِيْ، اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّنِيْ، مُنْتَهٰى رِضَائِيْ، اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّنِيْ، وَإِنِّيْ فَقِيْرٌ فَارْزُقْنِيْ. وَإِنِّيْ فَقِيْرٌ فَارْزُقْنِيْ.

٧٤)المستدرك، الرقم: ١٩٣١، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر، عن بريدة الأسلمي، ٧٠٨:١.

المنزل الرابع

بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١) اَللّٰهُ مَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ خَيْرَ المَسْئَلَةِ، وَخَيْرَ اللُّوعَاءِ، وَخَيْرَ النَّجَاحِ، وَخَيْرَ العَمَلِ، وَخَيْرَ الثُّوَاب، وَخَيْرَ الحَياةِ، وَخَيْرَ المَمَاتِ؛ وَتُبَّنِيني، وَتَقِّلْ مَوَازِيْنِيْ، وَحَقِّقْ إِيْمَانِيْ، وَارْفَعْ دَرَجَتِيْ، وَتَقَبَّلْ صَلَاتِيْ، وَاغْفِرْ خَطِيْئَتِيْ؛ وَأُسْئَلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلٰي مِنَ الجَنَّةِ، امِيْنَ. ٱللَّهُمَّ إِنَّىٰ أَسْئَلُكَ فَوَاتِحَ الخَيْرِ وَخَوَاتِمَةً. وَجَوَامِعَةٌ وَكُوَامِلَةً، وَأَوَّلَةٌ وَالْحِرَةُ، وَظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَهُ، وَالدَّرَجَاتِ العُلْي مِنَ الجَنَّةِ، امِيْنَ.

١) الـمستـدرك، ر: ١٩١١، ١:١٠٨.الـمعجم الكبير، ر:٧١٧، عن أم سلمة، ٣١٦:٢٣. المعجم الأوسط، ر:٢١٤٠، ٢١٤٠. في الجميع بشيء من الاختلاف. منگل

ٱللَّهُمَّ نَجِنِيْ مِنَ النَّارِ، وَارْزُقْنِيْ مَغْفِرَةً بِالَّيْلِ وَالنُّهَارِ وَالمَنْزِلَ الصَّالِحَ مِنَ الجَنَّةِ، امِيْنَ. ٱللَّهُمَّ إِنَّى أَسْئَلُكَ خَلَاصًا مِنَ النَّارِ سَالِمًا، وَأَنْ تُدْخِلَنِيَ الجَنَّةَ امِنًا. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا اتِيْ، وَخَيْرَ مَا أَفْعَلُ، وَخَيْرَ مَاأَعْمَلُ، وَخَيْرَمَابَطَنَ، وَخَيْرَ مَاظَهَرَ، وَالدَّرَجَاتِ العُلٰي مِنَ الجَنَّةِ، امِيْنَ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِيْ، وَتَضَعَ وزْرِيْ، وَتُصْلِحَ أَمْرِيْ، وَتُطَهّرَ قَلْبِيْ، وَتُحَصِّنَ فَرْجِيْ، وَتُنَوِّرَلِيْ فِيْ قَبْرِيْ، وَتَغْفِرَلَيْ ذَنْبِيْ، وَأَسْئُلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلٰي مِنَ الجَنَّةِ ، امِيْنَ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِيْ

فِيْ سَمْعِيْ، وَفِيْ بَصَرِيْ، وَفِيْ رُوحِيْ، وَفِيْ خَلْقِيْ، وَفِيْ خُلُقِيْ، وَفِيْ أَهْلِيْ، وَفِيْ مَالِيْ، وَفِيْ مَحْيَايَ، وَفِيْ مَمَاتِيْ، وَفِيْ عَمَلِيْ. ٱللَّهُمَّ وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِيْ، وَأَسْئَلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلٰي مِنَ الجَنَّةِ، المِيْنَ.

٢) اَللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّيْ وَانْقِطَاعِ عُمْرِيْ.

٣) يَا مَنْ لاَّتَرَاهُ العُيُوْنُ، وَلَاتُخَالِطُهُ الظَّنُوْنُ، وَلَا يَصِفُهُ الوَاصِفُونَ ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الحَوَادِثُ ، وَلَا يَخْشَى اللَّوَائِرَ ، يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ الجبَالِ ،

٢) المستدرك، ر:١٩٨٧، كتاب الدعاء، ٧٢٦:١.

٣)المعجم الأوسط، ر:٩٤٤٨، باب من اسمه يعقوب، ٤٧٣٦.

وَمَكَائِيْلَ البِحَارِ، وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ، وَعَدَدَ وَمُكَائِيْلَ البِحَارِ، وَعَدَدَ وَمَاأَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ، وَعَدَدَ مَاأَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ اللَّهُ سَمَاءٌ سَمَاءٌ وَلَا أَرْضُ أَرْضًا، وَلَا بَحْرٌ مَّافِيْ قَعْرِهِ، وَلَا جَبَلٌ وَلَا بَحْرٌ مَّافِيْ قَعْرِهِ، وَلَا جَبَلٌ مَّافِيْ وَعْرِهِ، وَلَا جَبَلٌ مَّافِيْ وَعْرِهِ، وَلَا جَبَلٌ عَمْرِيْ الْحِرَةُ، وخَيْرَ مَّافِيْ وَعْرِهِ، وَخَيْرَ أَيَّامِيْ يَوْمَ الْقَاكَ فِيْهِ. عَمَلِيْ خَوَاتِيْمَةً، وَخَيْرَ أَيَّامِيْ يَوْمَ الْقَاكَ فِيْهِ.

- ٤) يَاوَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ تَبِّنْنِيْ بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ.
  - ه) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ غِنَايَ وَغِنَا مَوْلَايَ.
- ٦) اَللَّهُمَّ اغْفِرْليْ، وَارْحَمْنِيْ، وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ.

٤) المعجم الأوسط، ر: ٦٦١، باب من اسمه أحمد، ١٩٧١.

٥) مسنداً حمد، ر: ١٥٣٢٧ ، عن أبي صرمة، ٤٨٧:٤.

٦) المعجم الكبير، ر: ٦٦٧٠، عن السائب بن يزيد، ٧:٤٥٨.

٧) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ صَبُوْرًا، وَاجْعَلْنِيْ شَكُوْرًا،

وَاجْعَلْنِيْ فِي عَيْنِيْ صَغِيْرًا، وَفِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا.

٨) اَللّٰهُ مَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ عِلْمًا تَّافِعًا، وَ عَمَلًا مُّتَقَبَّلًا، وَرِزْقًا (حَلَالًا) طَيْبًا.

و) اَللَّهُمَّ (إِنَّيْ) أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ، وَأَسْتَهْدِيْكَ لِمَرَاشِدِ أَمْرِيْ، (وَأَسْتَجِيْرُكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ،)
 وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ فَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ رَبَّيْ.

والوب إِلَيْكَ مُنْبَتِيْ إِلَيْكَ، وَاجْعَلْ غِنَايَ اللَّهُ مَّ فَاجْعَلْ غِنَايَ إِلَيْكَ، وَاجْعَلْ غِنَايَ فِي صَدْرِيْ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَارَزَقْنَنِيْ، وَتَقَبَّلْ

٧)مجمع الزوائد ١٠: ١٨١.

٨) مسندأ حمد، ر: ٢٦١٦٠، عن أم سلمة، ٤٤٨:٧.

٩) مصنف ابن أبي شيبة، ر: ٢٩٢٦٨، كتاب الدعاء، باب مايقال
 في دبر الصلوة، ٧: ٣٩. بشيء من الفرق.

مِنِّي، إِنَّكَ أَنْتَ رَبِّيْ.

١٠) يَامَنْ أَظْهَرَ الجَمِيْلَ، وَسَتَرَعَلَيَّ القَبيْحَ، يَامَنْ لَّا يُؤَاخِذُ بِالْجَرِيْرَةِ، وَلَا يَهْتِكُ السِّتْرَ، يَـاعَـظِيْـمَ العَفْو، يَاحَسَنَ التَّجَاوُز، يَا وَاسِعَ المَغْفِرَةِ، يَابَاسِطَ اليَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ، يَاصَاحِبَ كُلّ نَـجُواى، يَامُنْتَهِي كُلّ شَكُواى، يَاكُريْمَ الصَّفْح، يَاعَظِيْمَ المَنِّ، يَامُبْدِئُ النِّعَم قَبْلَ اسْتِحْ قَاقِهَا، يَارَبَّنَا، وَيَا سَيّدَنَا، وَيَامَوْ لَانَا، وَيَاغَايَةَ رَغْبَتنَا، أَسْئَلُكَ يَااللّٰهُ أَنْ لَّا تَشْوِيَ خَلْقِيْ بالنَّارِ.

١٠) الـمستدرك، ر:١٩٩٨، الـدعاء ، ٧٢٩:١. وفيـه "مُبْتدئّ بدل من "مبدئ"

١١) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَمْلُكُهَا إِلَّا أَنْتَ.

١٢) اَللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَأَحْسِنْ خُلُقِيْ.

١٣) رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَاهْدِنِي السَّبِيْلَ الْأَقْوَمَ.

١٤) اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ ( اللَّهُ مَ رَبَّ النَّبِيِّ ( سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ ( اللَّهُ مَ

اِغْ فِرْلِيْ ذَنْبِيْ، وَأَذْهِبْ (عَنِّيْ)غَيْظَ قَلْبِيْ، وَأَذْهِبْ (عَنِّيْ) غَيْظَ قَلْبِيْ، وَأَجْرُنِيْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الفِتَن مَا أَحْيَيْتَنَا.

ه ١) اَللّٰهُمُّ ارْزُقْنِي طَيِّبًا، وَاسْتَعْمِلْنِيْ طَيِّبًا.

١١)المعجم الكبير، ١٠٣٧٩: ١٠عن مرة عن عبد الله، ١٧٨:١٠.

۱۲) مسندأ حمد، ر:۳۸۱۳، عن ابن مسعود، ٦٦٥١.

١٣)مسند أحمد، ر:٢٦١٤٥، عن أم سلمة، ٤٤٦:٧.

15) مسندأ حمد، ر:٢٦٠٣٦، عن أم سلمة، ٤٢٨:٧. وفيه "مُحَمَّد النَّبِيّ "بدل من "النَّبِيّ مُحَمَّد".

١٥) كَنْز الْعُمَال، ر: ٣٨٦١، تَكِ ٢٤٤٠ وفيه "وَاسْتَعْمِلْنِي صَالِحا"

١٦) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ فُجَاءَةِ الخَيْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فُجَاءَةِ الشَّرِّ.

١٧) اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَإِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ؛ أَسْئَلُكَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَام

أَنْ تَسْتَجِيْبَ لَنَا دَعْوَتَنَا، وَأَنْ تُعْطِيَنَا رَغْبَتَنَا، وَأَنْ تُغْنِينَاعَمَّنْ أَغْنَيْتَهُ عَنَّا مِنْ خَلْقِكَ.

١٨) رَبّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

١٩) اَللّٰهُمَّ خِرْلِيْ وَاخْتَرْلِيْ.

= بدل من "وَاسْتَعْمِلْنِيْ طَيِّبًا"، عن حنظلة، الحكيم.

١٦) مسندأبي يعلى، ر: ٣٣٧١، ص ٦٥٠، عن أنس.

١٨) المعجم الأوسط، ر:٣٢٠٦، باب من اسمه بكر، ٢٥٧:٢. ١٩) الترمذي، ر:١٦ ٣٥، كتاب الدعوات، ١٩١:٢. ٢٠) (وفي الصحيح ، كان أكثرُ دعاءِ النبي علله ) اَللَّهُمَّ رَبَّنااتِنا فِي الدُّنْيَا حَسَنةً، وَفِي الْاخِرَةِ

حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

٢١) بسم اللهِ عَلَى نَفْسِيْ وَمَالِيْ وَدِيْنِيْ، اللَّهُمَّ أَرْضِنِيْ بِقَضَائِكَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا قُدِّرَ لِيْ، حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَاأَخَّرْتَ وَلَاتَاْخِيْرَ مَاعَجَّلْتَ.

٢٢) اَللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الأَخِرَةِ.

٢٣) اَللَّهُمَّ أَحْينِيْ مِسْكِيْنًا، وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا،

وَاحْشُوْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ المَسَاكِيْنِ.

٢٠) كنز العمال، ر:٣٦٩٢، ١٨٩:٢، ق عن أنس.مسند أبوداود الطيالسي، ر: ٢٠٣٦، عن أنس.

٢٣) ابن ماجة، ر:٢٦ ٢٤، باب مجالسة الفقراء، ص٤٠٣.

٢٢) البخاري، ر:٢٩٦١، باب البيعة في الحرب، ٢١٥١١.

٢٤) اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ إِذَا أَحْسَنُوا إِسْتَبْشَرُوا، وَإِذَا أَسَاءُوْا إِسْتَغْفَرُوْا. ٢٥) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِيْ، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِيْ، وَتُصْلِحُ بِهَا دِيْنِيْ، وَتَقْضِيْ بِهَا دَيْنِيْ، وَتَحْفَظُ بِهَا غائِبيْ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ، وَتُبيّضُ بِهَا وَجْهِيْ، وَتُزَكِّيْ بِهَا عَمَلِيْ، وَتُلْهِمُنِيْ بِهَا رُشْدِيْ، وَتَرُدُّ بِهَا أَلْفَتِيْ، وَتَعْصِمُنِيْ بِهَا مِنْ

۲٤) ابن ماجة، ر: ٣٨٢٠، باب الاستغفار، ص ٢٧١.

٢٥) الترمذي، ر: ٣٤١٩، كتاب الدعوات، باب مايقول إذاقام من الليل إلى الصلوة، ١٧٩:٢. المعجم الأوسط، ر:٣٦٩٦، باب العين، من اسمه عمر، ٣:٥. كنز العمال، الرقم: ٩٨٨ ٤٠ ٦٤٩:٢ في الجميع بشيء من الاختلاف.

كُلِّ سُوْءٍ. اَللَّهُمَّ أَعْطِنِيْ إِيْمَانًا لَّايَرْتَكُ، وَيَقِيْنًا لَّيْسَ بَعْدَةً كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ. اَللَّهُمَّ إِنَّيْ أَسْئَلُكَ الفَوْزَ فِي القَضَاءِ، وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ، وَعَيْشَ الشُّعَدَاء، وَمُرَافَقَةَ الأَنْبِيَاء، وَالنَّصْرَ عَلَى الأَعْدَاء؛ إِنَّكَ سَمِيْعُ اللُّوعَاءِ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِيْ وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِيْ وَضَعُفَ عَمَلِيْ، إِفْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الأُمُوْرِ، وَيَاشَافِيَ الصُّدُوْرِ، كَمَا تُجِيْرُ يَيْنَ البُحُوْرِ أَنْ تُجِيْرَنِيْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ، وَمِنْ دَعْ وَةِ النُّبُوْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القُبُوْرِ. اَللَّهُمَّ مَا قَصُرَ

عَنْهُ رَأْيِيْ وَضَعُفَ عَنْهُ عَمَلِيْ، وَلَمْ تَبْلُغْهُ مُنْيَتِيْ وَمَسْأَلَتِيْ مِنْ خَيْرٍ وَّعَدْتَّهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرِ أَنْتَ مُعْطِيْهِ أَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ، فَإِنَّىٰ أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيْهِ، وَأَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ. اَللَّهُمُّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْأَمْر الرَّ شِيْد! أَسْتُلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الوَعِيْدِ، وَالجَنَّةَ يَوْمَ الخُلُودِ مَعَ المُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ الرُّكَع السُّجُوْدِ الْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ؛ إِنَّكَ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ، إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ، غَيْرَ ضَالِيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ، سِلْمًا لِأُوْلِيَائِكَ، وَحَرْبًا لِّأَعْدَائِكَ؛ نُحِبُّ بحُبّكَ

مَنْ أَحَبَّكَ، وَنُعَادِيْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ منْ خَلْقكَ؛ اَللَّهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الإِجَابَةُ، وَهٰذَا الجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِّيْ نُوْرًا فِيْ قَلْبِيْ، وَنُوْرًا فِيْ قَبْرِيْ، وَنُوْرًا مِّنْ يَيْنِ يَدَيَّ، وَنُوْرًا مِّنْ خَلْفِيْ، وَنُوْرًاعَنْ يَّمِيْنِيْ، وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِيْ، وَنُوْرًامِّنْ فَوْقِيْ، وَنُوْرًا مِّنْ تَحْتِيْ، وَنُوْرًا فِيْ سَمْعِيْ، وَنُوْرًا فِيْ بَصَرِيْ، وَنُوْرًا فِيْ شَعْرِيْ، وَنُوْرًا فِيْ بَشَرِيْ، وَنُوْرًا فِيْ لَحْمِيْ، وَنُوْرًا فِيْ دَمِيْ، وَنُوْرًا فِيْ مُخِيْ، وَنُوْرًا فِيْ عِظَامِيْ، اللَّهُمَّ أَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا، وَأَعْطِنِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِّيْ نُوْرًا، وَزِدْنِيْ نُوْرًا،

وَزِدْنِيْ نُوْرًا، وَ زِدْنِيْ نُوْرًا. سُبْحَانَ الَّذِيْ تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَقَالَ بِهِ، شُبْحَانَ الَّذِيْ لَبسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ لَايَسْبَغِيْ التَّسْبيْحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ مَنْ أَحْصٰي كُلَّ شَيَّ بِعِلْمِهِ، سُبْحَانَ ذِي الفَضْلِ وَالطَّوْلِ، سُبْحَانَ ذِي المَنّ وَالنِّعَم، سُبْحَانَ ذِيْ المَجْدِ وَالكَرَم، سُبْحَانَ ذِي الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ.

٢٦) اَللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلَا تَنْزِعْ مِنِّيْ صَالحَ مَاأَعْطَيْتَنِيْ.

٢٧) اَللَّهُمَّ إِنَّكَ لَسْتَ بِإِلَّهِ وِاسْتَحْدَثْنَاهُ، وَلَا

۲۹ ) كتزالعمال ، ر:۳۷۷ ، ۱۸۲:۲ ، ابن عمر ، البزار . وفيه "عَنِّي "مكان "مِنِّي". ۲۷ ) الـمستـدرك ، ر ، ۸ ، ۵۷ ، كتاب معرفة الصحابة ، ۳۰۳ ، ۵۳ ، ۶

بِرَبِّ (يَّبِيْدُ ذِكْرُهُ) ابْتَدَعْنَاهُ، (وَلَا عَلَيْكَ شُرَكَاءُ يَقْضُوْنَ مَعَكَ،) وَلَاكَانَ لَنَا قَبْلَكَ (مِنْ) إِلَهٍ تَلْجَأُ إِلَيْهِ وَنَذَرُكَ، وَلَا أَعَانَكَ عَلَى خَلْقِنَا أَحَدُ فَنُشْرِكَهُ فِيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، (فَنَسْأَلُكَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ اغْفِرْلِيْ).

رُمَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلامِيْ، وَتَرَى مَكَانِي، وَتَرَى مَكَانِي، وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلانِيَتِي، لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَي عُلَيْكَ اللَّهُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ مِّنْ أَمْرِيْ، (و) أَنَا البَائِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ وَفِيهِ "أَحد نلجاً" المعجم الكبير، وفيه "أحد نلجاً" المعجم الكبير،

= وفيه "أحد نلجاً"بدل من" إلىه نلجاً".المعجم الكبير، ر:٧٣٠٠، عن صهيب، ٣٤:٨.

٢٨) المعجم الصغير، ر: ٦٩٦، من اسمه عبد الملك، ١٤٤، وفيه "تَراى مَكَانِي، وَتَسْمَعُ كَلَامِي، و"بِذَنْبه" بدل من "بذَنْبِي، و"جسده" بدل من "جسمه "و"بي" مكان "لي". المعجم الكبير، ر: ١١٤٠، عن ابن عباس، ١٤٠١، بشيء من الاختلاف.

الْمُسْتَجِيْرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِيْ، أَسْئَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِيْنَ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ، وَأَدْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ، (وَدُعَاءَ) مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ، (وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ،) وَذَلَّ (لَكَ) جسْمُةً، وَرَغِمَ (لَكَ) أَنْفُهُ. اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ شَقِيًّا، وَ كُنْ لِيْ رَءُ وْفًا رَّحِيْمًا، يَاخَيْرَ المَسْئُولِيْنَ وَيَاخَيْرَ المُعْطِيْنَ. ٢٩) اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوْا ضَعْفَ قُوَّتِيْ، وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ، وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ يَاأَرْ حَمَ الرَّاحِمِيْنَ، إلى مَنْ تَكِلُنِيْ، إلى عَدُوِّ يَّتَجَهَّمُنِيْ أَمْ إلى

٢٩)كنز العمال، ر: ٣٦١٣، ٢:١٧٥، عن عبداللهبن جعفر، طب.

قَرِيْبِ مَّلَّكْتَةُ أَمْرِيْ، إِنْ لَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلا أَبَالِيْ، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِيْ، أَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الكَرِيْمِ الَّذِيْ أَضَاءَتْ لَهُ السَّمْوَاتُ، وَأَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمْتُ، وَصَلْحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ أَنْ تُحِلُّ عَلَيَّ غَضَبَكَ، وَتُنْزِلَ عَلَيَّ سَخَطَكَ؛ وَلَكَ العُتْبِي حَتّٰى تَرْضٰى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بكَ.

٣٠) اَللَّهُمَّ وَاقِيَةً كَوَاقِيَةِ الوَلِيْدِ.

٣١) اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ قُلُوْبًا أَوَّاهَةً مُّخْبِتَةً مُّنِيْبَةً فِيْ سَبِيْلِكَ.

۳۰)کنز العمال،ر:۳٦٧٨، ۱۸۷:۲ تخ ع عن ابن عمر. ۳۱)المستدرك، ر: ۱۹۵۷، كتاب الدعاء، ۷۱٦:۱.

٣٢) اَللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ إِيْمَانًا يُّيَاشِرُ قَلْبِي، وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّةُ لَايُصِيْبُنِيْ إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ، وَرضًا مِّنَ المَعِيْشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِيْ. ٣٣) اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِيْ تَقُوْلُ، وَخَيْرًا مِّمَّا نَقُوْلُ.الَلَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ، وَمَحْيَايَ وَمَـمَاتِيْ، وَإِلَيْكَ مَابِيْ، وَلَكَ رَبّ تُرَاتِيْ، اَللَّهُمَّ إِنَّىٰ أَعُوْذُبكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الْأَمْرِ. اَللَّهُمَّ

٣٦ كنز العمال، ر:٣٦٥٧، ١٨٤:٢. فيه "ورضِّني" بدل من "رضًا" البزار عن ابن عمر.

٣٣) الترمندي، ر: ٣٥٢٠، كتاب الدعوات ، ١٩١١، وفيه "وأعوذ .....الريح "بدل من "الرِّيَاحُ" . والجملة التي بين الهلالين موجودة في كنز العمال، ر:٣٦٣٧، ٢٠١١، ت هب عن علي.

إِنِّيْ (أَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاتَجِينُ بِهِ الرِّيَاحُ، وَ) أَعُوْذُ بِكَ مَنْ شَرِّ مَاتَجِيُّ بِهِ الرِّيَاحُ. ٣٤) اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أُعَظِّمُ شُكْرَكَ، وَأُكْثِرُ ذِكْرَكَ، وَأَتَّبِعُ نَصِيْحَتَكَ، وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ. ٣٥) اَللّٰهُمَّ إِنَّ قُلُوْبَنَا (وَنَوَاصِينَا) وَجَوَارِحَنَا بيَدِكَ، لَمْ تُمَلِّكْنَا مِنْهَا شَيْئًا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ بنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا، (وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبيْل).

بِ وَ مَا لَا شَيَاءِ إِلَيَّ ، وَ مَا لَكُمْ مَا الْمُشَيَاءِ إِلَيَّ ، وَ الْمُشْيَاءِ إِلَيَّ ،

٣٤) مسند أحمد ، ر: ٨٠٤٠، عن أبي هريرة، ٢:٩٩٥.

الطائع، حلية الأولياء. ١٨٢:٢، ١٨٢٠٠، عَن أبي الهيشم بن مالك الطائع، حلية الأولياء.

٣٥) كنز العمال، ر:٣٦٤٤، ٢١٨٢، حلية الأولياء، عن جابر. وفيه "ذْلكَ بهما فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّهُمَا" مكان "ذْلكَ بنا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا"،

وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي، وَاجْعَلْ غَنِّيْ عَنْدِي، وَاقْطَعْ عَنِّيْ حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ؛ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقررْ عَيْنِيْ مِنْ عِبَادَتِكَ.

٣٧) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الأَعْمَيَيْنِ:

السَّيْلِ وَالبَعِيْرِ الصَّوُّوْلِ.

٣٨) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالعِفَّةَ وَالأَمَانَةَ

وَ حُسْنَ الخُلُقِ وَالرِّضَا بِالقَدْرِ.

٣٩) اَللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ شُكْرًا، وَلَكَ المَنُّ فَضْلًا.

٣٧) كنز العمال، ر:٩٦٤٩، ٢:١٨٣، طب عن عائشة بنت قدامة. المعجم الكبير، ر:٨٥٨، عن عائشة بنت قدامة، ٣٤٤:٢٤.

۳۸) كنز العمال، ر: ۳۲۰، ۲:۸۳:۲، ۱۸۳:۲ عن ابن عمر، البزار، طب. ۳۹) المعجم الكبير، ر: ۳۱، ۳۱، عن كعب بن عجرة، ۱٤٤:۱۹.

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ الله م الله على التوفيق لِمَحابِك مِنَ الله عُمَالِ وَصِدْق التوقيق لِمَحَابِك مِنَ الأعْمَالِ ، وَصِدْق التوقيق لِمَكَال عَلَيْك ، وَصِدْق التوقيق التوقيق التوقيق التوقيق المناس الظّن بك.

(٤) اَللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِيْ لِذِكْرِكَ، وَارْزُقْنِيْ طَاعَتَكَ، وَطَاعَةَ رَسُوْلِكَ، وَعَمَلاً بِكِتَابِكَ. طَاعَتَكَ، وَطَاعَةَ رَسُوْلِكَ، وَعَمَلاً بِكِتَابِكَ. ٤٤) اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ أَخْشَاكَ كَأَنِّيْ أَرَاكَ أَبَدًا

حَتّٰى أَلْقَاكَ، وَأَسْعِدْ نِيْ بِتَقْوَاكَ، وَلَاتُشْقِنِيْ بِمَعْصِيَتِكَ، وَبَارِكْ لِيْ بِمَعْصِيَتِكَ، وَبَارِكْ لِيْ

. ٤) كنز العمال، ر:٣٦٥٤، ١٨٣:٢ ،الحكيم عن أبي هريرة، والحلية عن الأوزاعي مرسلا.

د ) المعجم الأوسط، ر: ١٢٨٦، باب من اسمه أحمد، ٣٥٤:١. ٢٤) المعجم الأوسط، ر: ٥٩٨٢، باب من اسمه محمد، عن أبي هريرة، ٢٧٨٤: وفيه "حتى" قبل "كأني". فِيْ قَدْرِكَ، حَتَّى لَاأُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَاأَخَّرْتَ، وَلَا تَأْخِيْرَ مَاعَجَّلْتَ؛ وَاجْعَلْ غِنَائِيْ فِيْ نَفْسِيْ.

٤٣) اَللَّهُمَّ الْطُفْ بِيْ فِيْ تَيْسِيْرِ كُلِّ عَسِيْرٍ، فَإِنَّ تَيْسِيْرَ كُلِّ عَسِيْرٍ عَلَيْكَ يَسِيْرُ، وَأَسْتُلُكَ اليُسْرَ وَالمُعَافَاةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ.

٤٤) اَللَّهُمَّ اعْفُ عَنِّي، فَإِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ.

٣٤) المعجم الأوسط، ر: ١٢٥٠، باب من اسمه أحمد، ٣٤٥:١. ٤٤) المعجم الأوسط، ر: ٧٧٤٦، باب من اسمه محمد، ١:٥.٠.



IJΛ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَسِم اللّهُ مَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النّفَاقِ، وَعَمَلِيْ مِنَ الرِّيَاءِ، وَلَسَانِيْ مِنَ الْحِيَانَةِ، وَعَيْنِيْ مِنَ الْحِيَانَةِ، وَلَسَانِيْ مِنَ الْحِيَانَةِ، وَلَسَانِيْ مِنَ الْحِيَانَةِ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَاتِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَاتُخْفِي الصُّدُورُ. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ حَاتِيْةَ الأَعْيُنِ وَمَاتُخْفِي الصُّدُورُ. ٢) اللّهُ مَّ ارْزُقْنِيْ عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوفِ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَتِكَ، قَبْلَ أَنْ الدُّمُوْعُ دَمًا، وَ الْأَضْرَاسُ جَمْرًا.

٣) اَلَـلَٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ قُدْرَتِكَ، وَأَدْخِلْنِيْ فِيْ رَحْمَتِكَ، وَاقْضِ أَجَلِيْ فِيْ ظَاعَتِكَ،

١) كنزالعمال، ر:٣٦٦٠، ٢٠٤١ .الحكيم،خط عن أم معبدالخزاعية.
 ٢) كنز العمال، ر:٣٦٦١، ٢٠٤١ .ابن عساكر، عن ابن عمر.
 وفيه "تشفيان" مكان "تسقيان".

٣) كنز العمال، ر:٣٦٦٢، ٢١٨٥: ابن عساكر، عن ابن عمر.

وَاخْتِمْ لِيْ بِخَيْرِ عَمَلِيْ، وَاجْعَلْ تَوَابَهُ الجَنَّةَ.

٤) اَللَّهُمَّ أَغْنِنِيْ بِالعِلْمِ، وَزَيِّنِيْ بِالْحِلْمِ،

وَأُكْرِمْنِيْ بِالتَّقْوٰى، وَجَمِّلْنِيْ بِالعَافِيَةِ.

ه) اَللّٰهُم إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ خَلِيْلٍ مَّاكِرٍ عَيْنَاهُ
 تَرَيَانِيْ وَقَلْلُهُ يَرْعَانِيْ، إِنْ رَّاى حَسَنَةً دَفَنَهَا،
 وَإِنْ رَّاى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا.

٦) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ البُّؤْسِ والتَّبَاؤُسِ.

٧) اَللّٰهُ مَّ لَا يُدْرِكْنِيْ زَمَانٌ وَّلَا يُدْرِكُوْا زَمَانًا

كنز العمال، ر: ٣٦٦٣، ٢٠٨٥: ابن النجار، عن ابن عمر.
 كنز العمال، ر:٢٨٥:٢، ٣٦٦٦، ابن النجار عن سعيد المقبري.

٧) كنز العمال، ر:٢٢٩٣٠، ١٨٩:٢٠٣٦٨٦، مسندأحمد، ر: ٢٢٩٣٠ عن سهل بن سعد.ك،عن أبي هريرة. وفيه "لاتدر كوا" كلايدر كوا".

لَا يُتَبَعُ فِيْهِ العَلِيْمُ، وَلَا يُسْتَحْيَىٰ فِيْهِ مِنَ الْحَلِيْمِ، قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْأَعَاجِمِ، وَأَلْسِنتُهُمْ أَلْسِنةُ الْعَرَبِ.

٨) اَللّٰهُ مَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ

العَدُوِّ، وَمِنْ بَوَارِ الأَيِّمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

٩) اَللّٰهُ مَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ،
 وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ.

١٠) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَّنْ تُخْلِفَنِيْهِ،

٨) المعجم الأوسط، ر:٢ ٢١٤ ، ٢١١، ٥٨٢: عن ابن عباس.
 وليس فيه "المسيح".

٩) كنز العمال، ر:٣٦٨٧، ١٨٩:٢ الخرائطي في اعتلال
 الفروب عن سعد.

. ١) مسند أحمد، ر: ٨٠٥٣، عن أبي هريرة، ٢٠٩: ١٠ وفيه "أيُّ المؤمنين" مكان "أيّمامؤمن" و" تقربه بهايوم القيمة" مكان "تقر به بهاإليك" وفي مسلم، ر: ٣٢٤:٢،٢٠١١ " تقربه بهاإليك يوم القيامة". فَإِنَّـمَاأَنَا بَشَرٌ ، فَأَيَّمَا مُؤْمِنٌ اذْيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْجَـلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلْوةً وَّزَ كُوةً وَّقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ.

١١) اَللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِيْ وَأَنْتَ تَوَقَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا (بِمَا تَحْفَظُ بِه عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ،) وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْلَهَا (وَارْحَمْهَا)، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْئَلَكَ الْعَافِيةَ.

١٢) اَللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِيْ، وَيَسِّرْلِيْ أَمْرِيْ. ١٣) اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ تَمَامَ الوُضُوْءِ، وَتَمَامَ

١١) مسلم ، ر: ٣٤٨: ٢ ، ٣٤٨. و"بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ " في مسلم، ر: ٢٧١٤ ، وفي الترمذي ، ر: ١ ، ٣٤.

الصّالِحِينَ \* في مسلم، ر: ٢٧١٤، وفي الترمدي، ر: ٢٠٠٦. (١٢)

۱۳)مسند الحارث (زوائد الهيثمي)، ر: ٤٦٩، كتاب الوصايا، ص٢٦٥. فيه"بسم الله"قبل "اللهم". الصَّلَاةِ، وَتَمَامَ رِضْوَانِكَ، وَتَمَامَ مَغْفِرَتِكَ.

١٤) اَللَّهُمَّ أَعْطِنِيْ كَتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ.

١٥) اَللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُّ الوُّجُوْهُ.

١٦) اَللَّهُمَّ غَشِّنِيْ بِرَحْمَتِكَ، وَجَنِّبْنِيْ عَذَابَكَ.

١٧) اَللَّهُمَّ تَبِّتْ قَدَمَيَّ يَوْمَ تَزِلُّ فِيْهِ الْأَقْدَامُ.

١٨) اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مُفْلِحِيْنَ.

١٩) اَللَّهُمَّ افْتَحْ أَقْفَالَ قُلُوْبِنَا بِذِكْرِكَ، وَأَتَّمِمْ

عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ، وَأَسْبِغْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ،

1) كتاب الأذكار للنووي، باب مايقول على وضوئه، ص ٦٥. ١٥) كتاب الأذكار للنووي، باب مايقول على وضوئه ٦٥.

(1)

١٨) عمل اليوم والليلة لابن السُّني، ر:٩٢، ص٧٤.

(19

## وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ.

٢٠) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ إِبْلِيْسَ وَجُنُودِهِ.

٢١) اَللَّهُمَّ اتِنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِيْ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.

٢٢) اَللّٰهُم (إِنِّي) أَعُوْذُبِكَ اَنْ تَصُدَّعَنِّيْ

وَجْهَكَ يَوْمَ القِيامَةِ ، اللَّهُمَّ أَحْيِنِيْ مُسْلِمًا ، وَجُهَكَ يَوْمَ القِيامَةِ ، اللَّهُمَّ أَحْيِنِيْ مُسْلِمًا .

وامِتنِي مسلِما. ٢٣) اَللّٰهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ، وَأَلْقِ فِي قُلُوْبِهِمُ

الرُّعْبَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ الرُّعْبَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رجْزَكَ وَعَذَابَكَ.

٢٣) مصنف عبد الرزاق، ر:٤٩٦٨، باب القنوت، ٣٠١١.

٠٠) عمل اليوم والليلة لابن السُّني، ر: ٩٢ ص٧٤.

٢١) المستدرك، ر:٢٤٠٢، عن سعد بن أبي وقاص، ٨٤:٢.

٢٢) المعجم الكبير، ر: ٧٠٤٨، عن سمرة، ٢٥٨:٧.

٧٤) اَللَّهُ مَّ عَذِبِ الكَفَرَةَ: أَهْلَ الكِتَابِ وَالمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ يَجْحَدُوْنَ ايَاتِكَ، وَالمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ يَجْحَدُوْنَ ايَاتِكَ، وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَيَكُدُّوْنَ مَعَكَ إِللَّهَا وَيَتَعَدَّوْنَ مَعَكَ إِللَّهَا الْخَرَ، لَا إِلٰهَ إِلاَّأَنْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ عُلُوَّا كَبِيْرًا.

رَبِيرُ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَصْلِحُهُمْ وَأَصْلِحُهُمْ وَأَصْلِحُ ذَاتَ يَيْنِهِمْ، وَاجْعَلْ فِيْ ذَاتَ يَيْنِهِمْ، وَاجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِهِمْ، وَاجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِهِمْ الإِيْمَانَ وَالحِكْمَةَ، وَتَبَتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ قُلُوْبِهِمُ الإِيْمَانَ وَالحِكْمَةَ، وَتَبَتْهُمْ عَلَى مِلَّة

<sup>(</sup> ۲ 5

٢٥) مصنف عبد الرزاق، ر:٤٩٦٨، باب القنوت٣:١١٠.

رَسُوْلِكَ، وَأُوْزِعْهُمْ أَنْ يَشْكُرُوْا نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَكَ الَّذِيْ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يُوْفُوْا بِعَهْدِكَ الَّذِيْ عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْ عَلَيْهِ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَلُوِكَ وَعَلَيْهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَلُوِكَ وَعَلَيْهِمْ، إِلٰهَ الحَقِّ.

٢٦) سُبْحَانَكَ لَا إِلَّهُ غَيْرُكَ، اعْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ ذَنْبِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ عَمَلِيْ، إِنَّكَ تَغْفِرُ اللَّانُوْبَ لِمَنْ تَشَاءُ، وَأَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ. يَاغَفَّارُ اغْفِرْلِيْ، يَاعَفُوُ يَاتُوَّابُ تُبْ عَلَيَّ، يَا رَحْمٰنُ الْ حَمْنِيْ، يَاعَفُوُ الْعَفْرُ الْعَفْرُ الْحَمْنِيْ، يَاعَفُوُ الْعَفْرُ الْعَمْنِيْ، يَارَبِّ أَوْزِعْنِيْ اعْفُو الْعُفْ عَنِيْ، يَارَبِ أَوْزِعْنِيْ

٢٦) جمع الفوائد، ر:١٥٣٦، كتاب الصلوة، باب الجلوس والتشهد، ٢٢٥:١. وفيه "وأعوذبك من الشركله" بعد "يَارَبِّ أَسْئَلُكَ مِنَ الخَيْرِكُلِّه".

أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، وَطَوَّقْنِيْ حُسْنَ عِبَادَتِكَ، يَارَبّ أَسْئَلُكَ مِنَ الخَيْر كُلِّهِ، يَارَبّ افْتَحْ لِيْ بِخَيْرِوَّاخْتِمْ لِيْ بِخَيْرٍ، وَاتِنِيْ تَشَوُّقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْر ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّلَا فِتْنَةِ مُّضِلَّةٍ، وَقِني السَّيّاتِ، وَمَنْ تَقِ السَّيّاتِ يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ؛ وَذَلكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيْمُ. ٢٧) اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. ٢٨) أَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّه، وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرَّكُلِّه. ۲۷)مسند أحمد ۲۰ ۳۹.

۲۷) مسند احمد

٢٩) بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا إِلهُ غَيْرُهُ، اَللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِي الْهَمَّ وَالحُزْنَ.

عَبِي الهُمْ والحَرَّنِ. ٣٠) اَللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ انْصَرَفْتُ، وَبِذَنْبِيْ اعْتَرَفْتُ،

٣٠) اللهَمْ بِحمدِكُ انصرفت، وبِدىبِي اعترفت؛ وَأَعُـوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اقْتَرَفْتُ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ جُهْدِ البَلَاءِ وَمِنْ عَذَابِ الأخِرَةِ.

٣١) اَللَّهُمَّ إِنَّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ عَمَلِ يُخْزِيْنِيْ، وَأَعُوْذُ بِنَيْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ عَمَلِ يُخْزِيْنِيْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ فَقْرٍ مِنْ كُلِّ فَقْرٍ مِنْ كُلِّ فَقْرٍ يُنْسِيْنِيْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ فَقْرٍ يُنْسِيْنِيْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ غِنى يُطْغِيْنِيْ.

٢٩) الـجـامع الصغير، ر: ٢٩١١ : ٢٩١. وفيه زيادة "الرحمن الرحيم" بعد "غيره".

(٣٠

٣١) مجمع الزوائد ١١٠:١.

٣٢) ٱللَّهُمَّ إِلٰهِيْ، وَإِلٰهَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ، وَإِلَّهَ جِبْرَئِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَإِسْرَافِيْلُ، أَسْئَلُكَ أَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِيْ فَأَنَا مُضْطَرٌّ، وَتَعْصِمَنِيْ فِيْ دِيْنِيْ فَإِنِّيْ مُبْتَلِيٍّ، وَتَنَالَنِيْ بِرَحْمَتِكَ فَإِنِّيْ مُذْنِبٌ، وَتَنْفِيَ عَنِّي الفَقْرَ فَإِنِّيْ مُتَمَسْكِنِّ. ٣٣) اَللَّهُمَّ إِنَّىٰ أَسْئَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ، فَإِنَّ لِلسَّائِلِ عَلَيْكَ حَقًّا، أَيُّمَا عَبْدٍ أَوْأُمَةٍ مِّنْ أَهْلِ البَرِّ وَالبَحْرِ تَقَبَّلْتَ دَعْوَتَهُمْ وَاسْتَجَبْتَ دُعَاءَ هُمْ أَنْ تُشْرِكَنَا فِيْ صَالِح مَا يَدْعُوْنَكَ

٣٢) كنز العمال ٣٤٧٦، ٢٠٣٤:١، ابن السني وأبوالشيخ والديلمي وابن النجارعن أنس. وفيه "مسكين" مكان "متمسكن".

٣٣) كنز العمال، ر:٢٠٤٩٧٧، الديلمي عن أبي سعيد الخدري.

(فِيْهِ)، وَأَنْ تُشْرِكَهُمْ فِيْ صَالَحِ مَانَدْعُوْكَ (فِيْهِ)، وَأَنْ تُعَافِينَا وَإِيَّاهُمْ، وَأَنْ تَقَبَّلَ مِنَّا وَمِنْهُمْ، وَأَنْ تَقَبَّلَ مِنَّا وَمِنْهُمْ، وَأَنْ تَقَبَّلَ مِنَّا وَمِنْهُمْ، وَإِنَّنَا الْمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ، وَاتَبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِيْنَ.

٣٤) الله مَّ أَعْطِ (سَيِّدَنَا) مُحَمَّدَ الْوَسِيْلَةَ، وَفِيْ الْوَسِيْلَةَ، وَفِيْ الْأَعْلَيْنَ دَرَجَتَهُ، وَفِيْ الْأَعْلَيْنَ دَرَجَتَهُ، وَفِيْ الْأَعْلَيْنَ دَرَجَتَهُ، وَفِيْ الْمُصَّطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ، وَفِيْ الْأَعْلَيْنَ دَرْجَتَهُ، وَفِيْ المُقَرَّبِيْنَ ذِكْرَهُ.

٥٣) اَللَّهُمَّ اهْدِنِيْ مِنْ عِنْدِكَ، وَأَفِضْ عَلَيَّ مِنْ وَنُوضَ عَلَيَّ مِنْ وَخُمَتِكَ، وَأَفِضْ عَلَيَّ مِنْ وَحُمَتِكَ، وَأَسْبِغْ عَلَيَّ مِنْ وَحُمَتِكَ، وَأَسْبِغْ عَلَيَّ مِنْ وَحُمَتِكَ، وَأَسْبِغْ عَلَيَّ مِنْ وَحُمَتِكَ،

٣٤) كنزالعمال، ر:٣٤٧٩، ٢:١٣٤، طب عن أبي أمامة. وفيه "ذكرداره"مكان"ذكره".

٣٥) كنز العمال، ر: ٢٠٥٠، ٢:٥٤١، أبوالشيخ في الثواب عن أنس.

٣٦) اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. ٣٧) اَللَّهُمَّ إِنَّى أَسْئَلُكَ تَوْفِيْقَ أَهْلِ الهُدَى، وَأَعْمَالَ أَهْلِ اليَقِيْنِ، وَمُنَاصَحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ، وَعَزْمَ أَهْلِ الصَّبْرِ، وَجِلَّا أَهْلِ الخَشْيَةِ، وَطَلَبَ أَهْلِ الرَّغْبَةِ، وَتَعَبُّدَ أَهْلِ الوَرْع، وَعِرْفَانَ أَهْلِ العِلْمِ حَتَّى أَلْقَاكَ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مَخَافَةً تَحْجُزُنِيْ عَنْ مَّعَاصِيْكَ، حَتَّى أَعْمَلَ بطَاعَتِكَ عَمَلًا أَسْتَحِقُّ به رضَاكَ، وَحَتَّى أْنَاصِحَكَ بِالتَّوْبَةِ خَوْفًا مِّنْكَ، وَحتَّى أُخْلِصَ

٣٦) مسند أحمد، ر: ٥٣٣١ عن ابن عمر ٢٠٨١. ٣٧)مسند الفردوس للديلمي، ر: ١٨٤١.

لَكَ النَّصِيْحَةَ حَيَاءً مِّنْكَ، وَحَتَّى أَتُوكَّلَ عَلَيْكَ فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا، وَحُسْنَ ظَنِّ بِكَ، سُبْحَانَ خَالِق النُّوْرِ.

٣٨) اَللَّهُمَّ لَا تُهْلِكْنَا فُجَاءَةً، وَ لَاتَأْخُذْنَا بَغْتَةً، وَ لَا تُغْفِلْنَا عَنْ حَقِّ وَّ لَا وَصِيَّةٍ.

٣٩) اَللّٰهُ مَّ انِـسْ وَحْشَتِيْ فِيْ قَبْرِيْ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالقُرْانِ العَظِيْمِ، وَاجْعَلْهُ لِيْ إِمَامًا وَّنُورًا وَّهُــدًى وَّرَحْمَةً، اَللَّهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ، وَعَلِّمْنِيْمِنْهُ مَاجَهِلْتُ، وَارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهُ انَاءَ اللَّيْل وَانَاءَ النَّهَارِ، وَاجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَّارَبَّ العَالَمِيْنَ.

٣٨) جمع الفوائد ، فتح الأعز ١٠٨.

) اَللَّهُمَّ أَنَا عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدكَ، وَابْنُ أَمَتكَ، نَـاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، أَتَقَلَّبُ فِي قَبْضَتِكَ، وَأُصَدِّقُ بِلِقَائِكَ، وَأُوْمِنُ بِوَعْدِكَ، أَمَرْ تَنِيْ فَعَصَيْتُ، وَنَهَيْتَنِيْ فَأَبَيْتُ، هٰذَا مَكَانُ العَائِذِ بِكَ مِنَ

النَّارِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، ظَلَمْتُ نَفْسيْ فَاغْفِرْلِيْ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّاأَنْتَ.

٤١) اَللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، وَإِلَيْكَ المُشْتَكِي، (وَبِكَ المُسْتَغَاثُ،) وَأَنْتَ المُسْتَعَانُ، وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

٤٢) اَللَّهُمَّ إِنِّيُّ أَسْئَلُكَ بِمُحَمَّدِ(

وَإِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ، وَمُوْسِي نَجِيَّكَ، وَعِيسٰي رُوحِكَ وَكَلِمَتِكَ، وَ بِكَلَامٍ مُوْسِٰي، وَإِنْجِيْلِ عِيْسٰي، وَزَبُوْرِ دَاوُدَ، وَفُرْقَانِ (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ ( عَنْ اللَّهُ )، وَبِكُلِّ وَحْمِي أَوْحَيْتَهُ، أَوْقَضَاءٍ قَضَيْتَهُ، أَوْسَائِل أَعْطَيْتَهُ، أَوْ فَقِيْرِ أَغْنَيْتَهُ، أَوْ غَنِيَّ أَفْقَرْتَهُ، أَوْضَالٌ هَدَيْتَةً؛ وَأَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَةً عَلَى مُوْسَى؛ وَأَسْئَلُكَ باسْمِكَ الَّذِيْ وَضَعْتَهُ عَـلَـى الأَرْض فَاسْتَقَرَّتْ، وَعَلَى السَّمْوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ، وَعَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ؛ وَأَسْئَلُكَ باسْمِكَ الَّذِيْ اسْتَقَرَّ بهِ عَرْشُكَ؛ وَأَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الـمُطَهَّرِ المُنَزَّلِ فِي كِتَابِكَ مِنْ لَّدُنْكَ، وَبِاسْمِكَ الَّذِيْ وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَار فَاسْتَنَارَ، وَعَلَى اللَّيْلِ فَأَطْلَمَ، وَبِعَظَمَتِكَ وَكِبْرِيَائِكَ، وَبِنُوْرِ وَجْهِكَ أَنْ تَرْزُقَنِيَ القُرْالَ العَظِيْمَ، وَتُخْلِطَهُ بِلَحْمِيْ وَدَمِيْ وَسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ، وَتَسْتَعْمِلَ بهِ جَسَدِيْ بحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ، فَإِنَّهُ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِكَ.

٤٣) بسْم اللَّهِ ذِي الشَّانِ، عَظِيْمِ الْبُرْهَانِ، شَـدِيْـدِ السُّـلْطَـانِ، مَاشَاءَ اللهُ كَانَ، أَعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

٤٤) اَللّٰهُ مَّ بَارِكْ لِيْ فِي المَوْتِ، وَفِيْمَا بَعْدَ

٤٣) كنز العمال، ر:٦٦٤:٢،٥٠١٧ كر،عن الزبير.بشيء من الفرق.

الْمُوْتِ. (خمساوعشرين مرة).

٥٤) اَللَّهُ مَّ لَاتُوَّمِنَّا مَكْرَكَ، وَلَاتُنْسِنَا ذِكْرَكَ، وَلَاتُنْسِنَا ذِكْرَكَ، وَلَاتُجْعَلْنَا مِنَ الغَافِلِيْنَ.

٤٦) اَللّٰهُ مَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

٤٧) اَلُـلُهُمُّ إِنِّي أَسْئَلُكَ تَعْجِيْلَ عَافِيَتِكَ، وَدَفْعَ

بَلَاثِكَ، وَخُرُوْجًا مِّنَ الدُّنْيَا إِلَى رَحْمَتِكَ.

٤٨) يَا مَنْ يَّكْفِيْ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَّلَا يَكْفِيْ مِنْهُ

٤٥) مسند الفردوس للديلمي، ر: ٢٠١٧.

. ٤٦) أبو داود، ر.٥٠٨٥ كتاب الأدب، باب مايقول إذاأصبح،٦٩٤:٢.

٤٧) كنز العمال، ر:٣٦٩٨، ٢: ١٩٠-ب ك عن عائشة. وفيه

"صبراعلى بليتك"مكان"دفع بلائك"

٤٨) كنز العمال، ر:٣٤ ٢٥: ٢٠١٢ ١،الديلمي عن عمر وعن علي. فيه"فُكّني" مكان"نَجِنِي" و"مماقد نزَلَ بي"مكان "مما نَزَل بي".

أَحَدُ، يَا أَحَدَ مَنْ لَّا أَحَدَ لَهُ، يَاسَنَدَ مَنْ لَّا سَنَدَ لَهُ، إِنْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْكَ، نَجِّني مِمَّا أَنَا فِيْهِ، وَأُعِنِّيْ عَلٰي مَاأَنَا عَلَيْهِ مِمَّا نَزَلَ بيْ بِجَاهِ وَجْهِكَ الكَرِيْمِ، وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ ( اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ، المِيْنَ. ٤٩) اَللَّهُمَّ احْرُسْنِيْ بِعَيْنِكَ الَّتِيْ لَا تَنَامُ، وَاكْنُفْنِيْ برُكْنِكَ الَّذِيْ لَايُرَامُ، وَارْحَمْنِيْ بـقُـدْرَتِكَ عَـلَيَّ فَلَا أَهْلِكَ، وَأَنْتَ رَجَائِيْ، فَكُمْ مِّنْ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ قَلَّ لَكَ بِهَا شُكْرِيْ، وَكُمْ مِنْ بَلِيَّةِ ۚ إِابْتَلَيْتَنِيْ بِهَا قَلَّ لَكَ بِهَا صَبْرِيْ، فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرِيْ ٤٩) كنز العمال، ر: ١٢٤١، ٣٤٤١، فر، عن علي بشيَّ من الفرق.

فَـلَـمْ يَحْرِمْنِيْ، وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِه صَبْرِيْ فَلَمْ يَخْذُلْنِيْ، وَيَا مَنْ رَّانِيْ عَلَى الخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِيْ، يَاذَا المَعْرُوْفِ الَّذِيْ لَا يَنْقَضِيْ أَبَدًا، وَ يَاذَا النَّعْمَاءِ الَّتِيْ لَا تُحْصِيٰ أَبَدًا، أَسْئَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ (إِللَّهُ) وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ ( ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَاءِ وَالْحَبَابِرَةِ. ٠٥) اَللُّهُمَّ أُعِنِّيْ عَلَى دِيْنِيْ بِاللُّانْيَا، وَعَلَى اخِرَتِيْ بالتَّقْوٰي، وَاحْفَظْنِيْ فِيْمَا غِبْثُ عَنْهُ، وَلَاتَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ فِيْمَا حَضَرْتُهُ. يَا مَنْ لَّا تَضُرُّهُ الذُّنُوْبُ وَلَا تَنْقُصُهُ المَغْفِرَةُ، هَبْ لِيْ

مَـالَا يَـنْقُصُكَ، وَاغْفِرْلِيْ مَالَا يَضُرُّكَ، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ . أَسْئَلُكَ فَرَجًا قَرِيْبًا، وَصَبْرًا جَمِيْلًا، وَرِزْقًا وَّاسِعًا، وَالْعَافِيَةَ مِنْ جَمِيْع البَلاء؛ وَأَسْئَلُكَ تَمَامَ الْعَافِية، وَأَسْئَلُكَ دَوَامَ العَافِيَة، وَأَسْئُلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَة، وَأَسْئُلُكَ الْغِنٰي عَنِ النَّاسِ، وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيّ العَظِيْمِ.

۱٥) يَا رَبّ يَا رَبّ يَا رَبّ.

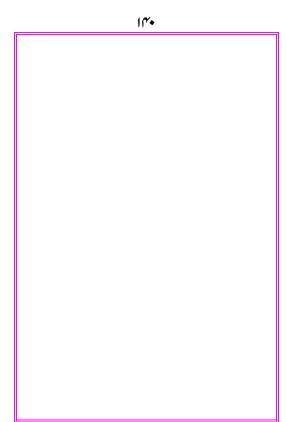



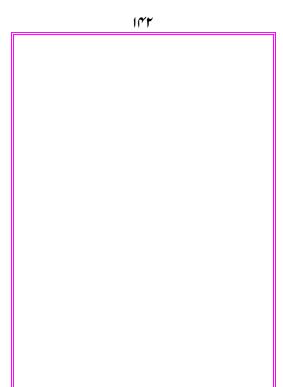

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١) اَللّٰهُمَّ يَا كَبِيْرُ، يَا سَمِيْعُ، يَا بَصِيْرُ، يَا مَنْ لَّا شَرِيْكَ لَهُ وَلَا وَزِيْرَ لَهُ، وَيَا خَالِقَ الشَّمْس وَالـقَـمَرِ المُنِيْرِ، وَيَا عِصْمَةَ الْبَائِسِ الخَائِفِ الْمُسْتَجِيْرِ، وَيَارَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِيْرِ، وَيَاجَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسِيْرِ، أَدْعُوْكَ دُعَاءَ البَائِسِ الْفَقِيْرِ كَدُعَاءِ الْمُضْطَرِّ الضَّريْرِ، أَسْئَلُكَ بِمَعَاقِدِ العِزّ مِنْ عَرْشِكَ، وَبِمَفَاتِيْحِ الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، وَبِالْاَسْمَاءِ الثَّمَانِيَةِ المَكْتُوْبَةِ عَلَى قَرْنِ الشَّمْسِ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْانَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَ جَلاءَ حُزْنِيْ؛ رَبَّنَا اتِّنَا فِي اللُّانْيَا (كَذَا وَ كَذَا).

١) تنزيه الشريعةالمرفوعة ٣٣٠:٢ عن أنس وفيه عبدالله بن قيس.

٢) يَا مُوْنِسَ كُلِّ وَحِيْدٍ، وَيَا صَاحِبَ كُلّ فَريْدِ، وَيَا قَرِيْبًا غَيْرَ بَعِيْدِ، (وَيَا شَاهِدًا غَيْرَ غَائِبِ،) وَيَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوْبٍ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ!. ٣) يَا نُوْرَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا زَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَاجَبَّارَالسَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ، يَاعِمَادَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ، يَابَدِيْعَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا قَيَّامَ السَّمْوَاتِ وَالَّارْضِ ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَـاصَريْخَ الْمُسْتَصْرِخِيْنَ، وَمُنْتَهَى العَائِذِيْنَ، وَالْـمُـفَـرّ جَ عَـن الْمَكْرُوْبِيْنَ، وَالمُرَوّ حَ عَن

> "اللُّهُمَّ يَا مُوْنس". ٣)مجمع الزوائد، ١٠: ١٧٩.

الْـمَغْمُوْمِيْنَ، وَمُجِيْبَ دُعَاءِ الْمُضْطَرّيْنَ، وَيَا كَاشِفَ الْكُرَب، يَا إِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ! مَنْزُوْلُ بِكَ كُلُّ حَاجَةٍ.

٤) اَللّٰهُ مَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مَّوْتِ الهَمَّ، وَأُعُوْذُبِكَ مِنْ مَّوْتِ الْغَمِّ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْـُجُوْع؛ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ، وَأَعُوْذُبكَ مِنَ الْخِيَانَةِ؛ فَإِنَّهَا بِئُسَتِ البطَانَةُ.

٥) اَللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِيْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِيْ، وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَةً، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ

٤) كنز العمال، ر:٣٧٧٥، ٢:٥٠١، ابن النجارعن أبي هريرة. بشيء من الفرق.

٥) التـر مــذي، ر:٣٥٨٦ كتــاب الـدعـوات، ١٩٩:٢. وفيــه "غَيْرَ الضَّالِّ وَلَا المُضِلِّ".

مِنْ صَالِح مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ، غَيْرَضَالٌ وَّلَا مُضِلّ.

٦) اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ المُنْتَخَبِيْنَ، الْغُرّ الْمُحَجَّلِيْنَ، الْوَفْدِ المُتَقَبَّلِيْنَ.

٧) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ شَيْئًا

وَّأَنَا أَعْلَمُ بِهِ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ.

 ٨) اَللّٰهُمَّ إِنَّى أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الكَرِيْمِ، وَبِاسْمِكَ الْعَظِيْم مِنَ الْكُفْر وَالْفَقْر.

٩)اَللَّهُمَّ قِنِي شَرَّنَفْسِيْ، وَاعْزِمْ لِيْ عَلَى أَرْ شَدِأَمْرِيْ.

٦) مسند أحمد، ر:١٥١٢٦، عن وفد عبد القيس، ٤٥٠٤.

 ٨) الجامع الصغير، ر: ٢٠٢١، ٢٠٢٠٢. وفيه "اسمك" مكان "باسمك". ٩) مسند أحمد، الرقم: ١٩٤٩، ٥:٥١٥.

١٠) اَللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْن، وَلَا تَنْزِعْ مِنِّيْ صَالِحَ مَاأَعْطَيْتَنِيْ؟ فَإِنَّهُ لَا نَازِعَ

لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا يَعْصِمُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ. ١١) اَلـلُّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ غِنَى الَّاهْلِ وَالْمَوْلِي،

وَأَعُوْذُبِكَ أَنْ يَّدْعُوَ عَلَيَّ رَحِمٌ قَطَعْتُهَا.

١٢) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئَنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ، وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ، وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ.

١٣) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَّمْشِيْ

عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْ شَرّ مَنْ يَّمْشِيْ عَلَى رَجْلَيْن،

١١)المعجم الكبير، ر:٤٨٤٩، عن زيد بن ثابت عن أبيه، ١٣١:٥. فيه" تَدْعُوَ عَلَيٌّ".

١٢) المعجم الكبير، ر: ٧٤٩٠، عن أبي أمامة، ٩٩١٨.

١٣) كنز العمال، ر: ٣٧٩٠، ٢٠٨:٢، طب عن ابن عباس.

وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَّمْشِيْ عَلَى أَرْبَعِ.

(١٤) اَللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوْدُ بِكَ مِنِ امْرَأَةٍ تُشَيِّبُنِيْ قَبْلَ الْمَشِيْبِ، وَأَعُوْدُ بِكَ مِنْ وَلَدٍ يَّكُوْنُ عَلَيَّ وَبَالًا، وَ أَعُوْدُ بِكَ مِنْ مَّالٍ يَّكُوْنُ عَلَيَّ عَذَابًا، وَأَعُوْدُ بِكَ مِنْ مَّالٍ يَّكُوْنُ عَلَيَّ عَذَابًا، وَأَعُوْدُ بِكَ مِنْ صَاحِبِ خَدِيْعَةٍ إِنْ رَّالى حَسَنةً وَأَعُوْدُ بِكَ مِنْ صَاحِبِ خَدِيْعَةٍ إِنْ رَّالى حَسَنةً

دَفَنَهَا، وَإِنْ رَّاى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا.
٥١) اَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّيْ وَعَلَانِيَتِيْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِيْ، وَتَعْلَمُ مَعْذِرَتِيْ، وَتَعْلَمُ حَاجَتِيْ فَأَعْطِنِيْ سُوْلِيْ، وَتَعْلَمُ مَعْذِرَتِيْ، وَتَعْلَمُ مَافِيْ، وَتَعْلَمُ مَافِيْ، وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتَّى أَسْتُلُكَ إِيْمَانًا يُّيَاشِرُ قَلْبِيْ، وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتَّى

١٥) المعجم الأوسط، ر: ٢٧٥، ٤: ٢٧٥. بشيء من الفرق.

أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيْبُنِيْ إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ، وَرضًا بِمَا قَسَمْتَ لِيْ؛ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدِيْرٌ. ١٦) اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَائمًا مَّعَ دَوَامكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا خَالدًا مَّعَ خُلُوْدكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَّامُنْتَهٰى لَهُ دُوْنَ مَشِيْعَتِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَائِمًا لَّايُريدُ قَائِلُهُ إِلَّا رضَاكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةٍ عَيْن وَّتَنَفُّس كُلِّ نَفْسِ.

١٧) اَللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقَلْبِيْ إِلَى دِيْنِكَ، وَاحْفَظْ مِنْ وَّرَاءِ نَا بِرَحْمَتِكَ.

۱۷) مسندأبي يعلى، ر: ٣٤٨٥، ص٦٦٩، عن أنس.

١٨) اَللَّهُمَّ ثَبِّنْنِيْ أَنْ أَزِلَّ، وَاهْدِنِيْ أَنْ أَضِلَّ. ١٩) اَللَّهُمَّ كَمَا حُلْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ قَلْبِيْ فَحُلْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ وَعَمَلِهِ.

٢٠) اَللَّهُ مَّ ارْزُقْنَا مِنْ فَضْلِكَ، وَلَا تَحْرِمْنَا

رِزْقَكَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَا رَزَقْتَنَا، وَاجْعَلْ غِنَاءَ نَا فِي أَنْفُسِنَا، وَاجْعَلْ رَغْبَتَنَا فِيْمَا عِنْدَكَ.

٢١) اَللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَّاقٌ عَظِيْمٌ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ

٧١) اللهم إِنكَ حَلَاقَ عَظِيم، إِنكَ سمِيعِ عَـلِيْمٌ، إِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ، إِنَّكَ رَبُّ الْعَرْشِ العَظِيْم؛ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ الْبَرُّ الْجَوَّادُ الْكَرِيْمُ، اغْفِرْلِيْ،

(1)

٠٠) ٢١) كنز العمال، ر:١١ ٥٠ ٢: ٥ ٦٩، الديلمي عن جابر. وَارْحَمْنِيْ، وَعَافِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ، وَاسْتُرْنِيْ، وَاسْتُرْنِيْ، وَاجْبُرْنِيْ، وَاهْدِنِيْ وَلَا تُضِلَّنِيْ، وَاهْدِنِيْ وَلَا تُضِلَّنِيْ، وَاهْدِنِيْ وَلَا تُضِلَّنِيْ، وَأَدْخِلْنِيْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. وَأَدْخِلْنِيْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. ٢٢) إِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِيْ، وَفِيْ نَفْسِيْ لَكَ رَبِّ فَخَلِّنْنِيْ، وَفِيْ نَفْسِيْ لَكَ رَبِّ فَخَلِّمْنِيْ، وَفِيْ النَّاسِ فَعَظِّمْنِيْ، وَمِنْ شَيْعً الأَخْلَاقِ فَجَنِّبْنِيْ.

٢٣) اَللَّهُمَّ إِنَّكَ سَأَلْتَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا مَالَا نَمْلِكُهُ إِلَّا بِكَ، فَأَعْطِنَا مِنْهَا مَايُرْضِيْكَ عَنَّا.

٢٤) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ إِيْمَانًا دَائِمًا، وَأَسْئَلُكَ

٢٢) كنز العمال، ر:٦٨٨:٢،٥،٨٧، ابن لال في مكارم الأخلاق، عن ابن مسعود.

٢٣) الجامع الصغير، ر: ١٨٦:١،١٤٥٩. فيه "ٱللَّهُمَّ فَأَعْطِنَا".

٢٤) كنز العمال، ر: ٦٧٨:٢، ٥٠٥٥، الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" عن على. بشيء من الفرق.

قَلْبًا خَاشِعًا، وَأَسْئَلُكَ يَقِيْنًا صَادِقًا، وَأَسْئَلُكَ دَوْهَا، وَأَسْئَلُكَ الْعَافِيةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ، وَأَسْئَلُكَ العَّافِيةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ، وَأَسْئَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى

العَافِيَةِ، وَأَسْئَلُكَ الغِنى عَنِ النَّاسِ. ٥٠) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ بَطَرِ الغِنى، وَمَذَلَّةِ الفَقْرِ. يَامَنْ وَّعَدَ فَوَفَى، وَأَوْعَدَ فَعَفَا، إِغْفِرْ لِلهَ قُرِ. يَامَنْ وَّعَدَ فَعَفَا، إِغْفِرْ لِهَ مَنْ يَّسُرُّهُ طَاعَتِيْ، لِهِ مَنْ يَّسُرُّهُ طَاعَتِيْ، وَلَا تَضُرُّهُ مَعْ صِيَتِيْ، هَبْ لِيْ مَايَسُرُّكَ، وَاغْفِرْلَى مَا لَا يَضُرُّكَ.

٢٦) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ فِي الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِ

٢٦) كنز العمال ر :٢١٣: ٢ ، ٢١٣: ١ ابن صهري في أماليه عن البراء . بشيء من الفرق . بَعْدَ الْيَقَيْنَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ يَوْمِ الدِّيْنِ. ٢٧) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ تُمَّ عُـدْتُ فِيْهِ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَاأَعْطَيْتُكَ مِنْ نَّـفْسِيْثُمَّ لَمْ أُوْفِ لَكَ بهِ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَم الَّتِيْ تَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَنِيْ فِيْهِ مَالَيْسَ لَكَ. اَللَّهُمَّ لَاتُخْزِنِيْ فَإِنَّكَ بِيْ عَالِمٌ،

وَلَاتُعَذِّبْنِيْ فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ. ٢٧ ) كنز العمال، ر:٢٦١ ٥، ٢: ٧٠٠، الديلمي، عن ابن عمر.

وفيه "وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِيُّ أَنْعَمْتَ بِهَاعَليَّ فَتَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى

٢٨) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِمَّنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ، وَاسْتَهْدَاكَ فَهَدَيْتَهُ، وَاسْتَنْصَرَكَ فَنَصَرْتَهُ.

٢٩) اَللّٰهُ مَّ اجْعَلْ وَسَاوِسَ قَلْبِيْ خَشْيَتَكَ وَذِكْرَكَ، وَاجْعَلْ همَّتِيْ وَهَوَايَ فِيْمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰي . اَللّٰهُمَّ وَمَا ابْتَلَيْتَنِيْ بِهِ مِنْ رَّخَاءٍ وَّشِدَّةٍ فَمَسِّكْنِيْ بِسُنَّةِ الْحَقِّ وَشَرِيْعَةِ الإِسْلَامِ.

٣٠) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فِي

الأَشْيَاءِ كُلِّهَا، وَالشُّكْرَ لَكَ عَلَيْهَا حَتَّى

تَـرْضٰــي، وَبَعْـدَ الرّضَا الْخِيَرَةَ فِيجَمِيْع مَا ٢٨) كنزالعمال، ر:٢٠٥١٠٦: ٦٩٣، ابن أبي الدنيا في التوكل، عن أنس.

٢٩) مسند الفردوس للديلمي ٤٧٤١.

٣٠) كنز العمال، ر: ٦٧٣:٢،٥٠٣٤، كان أبوبكريدعو بهؤلاء الكلمات، ابن ابي الدنيافي كتاب الشكر. بشيء من الفرق. يَكُوْنُ فِيْهِ الْحِيرَةُ، وَبِحَمِيْعِ مَيْسُوْرِ الْأُمُوْرِ كُلِهَا لَابِمَعْسُوْرِ الْأُمُوْرِ كُلِهَا لَابِمَعْسُوْرِهَا يَاكَرِيْمُ.

٣١) اللهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ، وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا، وَالشَّـمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ؛ اقْضِ عَنِيْ الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِيْ مِنَ الْفَقْرِ، وَقَرِّنِيْ عَلَى الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِكَ. وَأَغْنِنِيْ مِنَ الْفَقْرِ، وَقَرِّنِيْ عَلَى الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِكَ. ٢٣) اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِي بَلَائِكَ وَصَنِيْعِكَ إِلَى خَلْقِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ فِي بَلَائِكَ وَصَنِيْعِكَ إِلَى خَلْقِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ فِي بَلَائِكَ وَصَنِيْعِكَ إِلَى خَلْقِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ فِي بَلَائِكَ وَصَنِيْعِكَ إِلَى الْمَحْمُدُ فِي بَلَائِكَ وَصَنِيْعِكَ إِلَى الْمَائِكَ وَصَنِيْعِكَ إِلَى الْمَائِكَ وَسَنِيْعِكَ إِلَى الْمَائِكَ وَسَنِيْعِكَ إِلَى الْمَائِكَ وَسَنِيْعِكَ إِلَى الْمَائِكَ وَسَنِيْعِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِقَ فَي بَلَائِكَ وَسَنِيْعِكَ الْمَائِكَ وَسَنِيْعِكَ مَنْ اللَّهُ الْمَائِكَ وَسَنِيْعِكَ الْمَائِكَ وَسَنِيْعِكَ الْمَائِكَ الْمَائِكَ وَقَالَ اللَّهُ الْمَائِكَ وَسَنِيْعِكَ اللَّهُ الْمَائِكَ وَسَنِيْعِكَ الْمَائِكَ وَالْمَائِكَ وَالْكَ الْمَائِكَ وَسَنِيْعِكَ الْمَائِكَ وَسَنِيْعِكَ الْمَائِكَ وَسَنِيْعِكَ لَالْمَائِقَلَ كَالْمَائِكَ وَسَنِيْعِكَ الْمَائِكَ وَسَنِيْعِكَ الْمَائِكَ وَسَنِيْعِكَ الْمَائِكَ وَسَنِيْعِكَ الْمَائِكَ وَالْمَائِكَ وَالْكَالِكُ وَالْكَائِكُ وَالْكَائِكُ وَالْكَائِكَ وَالْمَائِكُ وَالْكَائِكَ وَالْمَائِكَ وَالْكَائِكَ وَالْمَائِكُ وَالْكَائِكُ وَالْمَائِكَ وَالْكَائِكُ وَالْمَائِلَ وَالْمَائِكُ وَالْمَائِكُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُولُ وَالْفَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِكُ وَالْمَائِلُولُ وَالْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُ وَالْمَائِلُ الْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُولُ الْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُ وَالْمَائ

٣١) ابن أبي شيبة، كتاب الدعاء، باب من كان يدعو بالغنى، ٢٦:٧. وفيه "وَمَتِّعْنِيْ بِسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَقُوَّتِيْ فِيْ سَبِيْلِك" مكان "وَقَوِّنِيْ عَلَى الجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِك".

٣٢) كُنْز العمالَ، ر: ٩٠٠ ٥، ٢٠٢٢، طب في الدعاء والديلمي عن أنس. وفيه "وَيَاأَهُلَ المَغْفِرَة".

وَصَنِيْعِكَ إِلَى أَنْفُسِنَا خَاصَّةً، وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا هَدَيْتَنَا، (وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا أَكْرَمْتَنَا،) وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا أَكْرَمْتَنَا،) وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْانِ، وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْانِ، وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْمُعَافَاةِ، الْحَمْدُ بِاللَّمُعَافَاةِ، وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْمُعَافَاةِ، وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْمُعَافَاةِ، وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْمُعَافَاةِ، وَلَكَ الْحَمْدُ الْمَعْفِرَةِ!. وَلَكَ الْمَعْفِرَةِ!.

٣٣) اَللَّهُ مَّ وَفِّقْنِيْ لِمَاتُحِبُّ وَتَرْضٰى مِنَ التَّوْلِ وَالنَّيَّةِ وَالهُدى، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيِّ قَدِيْرٌ.

٣٤) اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ العَرْشِ

٣٣) كنز العمال، ر:٣٧٩٧، ٢٠٩١، الديلَميعن ابن عمر. ٣٤) كنز العمال، ر:٣٤٣٣، ٢٢٢:٢، الخرائطي في مكارم الأخلاق عن على.

العَظِيْم، (اَللَّهُمَّ) اكْفِنِي كُلَّ مُهِمِّ مِّنْ حَيْثُ شِئْتَ، وَمِنْ أَيْنَ شِئْتَ. ٣٥) حَسْبِيَ اللَّهُ لِدِيْنِيْ، حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَا أَهَمَّنِيْ، حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنْ بَغِي عَلَيَّ، حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَسَـدَنِـيْ، حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنْ كَادَنِيْ بِسُوْءٍ، حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ، حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمِيْزَانِ، حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ، حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّاهُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ (وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيْمِ). ٣٦) اَللّٰهُمَّ حَبّب الْمَوْتَ إِلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ

٣٥) كنز العمال، الرقم: ٣٥٥٨، ٢: ١٥٥١، الحكيم عن بريدة.

٣٦) الجامع الصغير، ر: ١٨٨:١، ١٨٨٠. وفيه"أني رسولك" مكان"أَنَّ سَيَدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُكَ".

سَيّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلُكَ. ٣٧) اَللّٰهُ مَّ إِنَّكَ رَبُّ عَظِيْمٌ لَّا يَسَعُكَ شَيٌّ مَّمَّا خَلَقْتَ، وَأَنْتَ تَراى وَلَا تُراى، وَأَنْتَ بِـالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى، وَأَنَّ لَكَ الأَخِرَةَ وَالْأَوْلَى، وَلَكَ الْمَمَاتُ وَالمَحْيَا، وَإِلَيْكَ الْمُنْتَهٰي وَالرُّ جْعٰي، نَعُوْذُبكَ أَنْ نَّذِلَّ وَنَحْزٰى.

٣٨) اَللَّهُمَّ إِنَّى أَسْئَلُكَ تَوَابَ الشَّاكِرِيْنَ، وَنُـزُلَ الْـمُـقَـرَّبِيْـنَ، وَمُرَافَقَةَ النَّبييْنَ، وَيَقيْنَ الصّديْقِيْنَ، وَذِلَّةَ الْمُتَّقِيْنَ، وَإِخْبَاتَ الْمُوقِنِيْنَ، حَتّٰى تَوَفَّانِيْ عَلَى ذٰلِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. ٣٧) كنز العمال، ر: ٣٧٨٢، ٢٠٧١، الديلمي عن أبي هريرة.

وفيه" وَأَنَّ إِلَيْكَ المُنْتَهٰي". ٣٨) كنز العمال، ر: ٢٠٤٩٤٥، ٢: ٢٣١، الديلمي، عن أبي هريرة. ٣٩) اَللَّهُ مَّ إِنِّيْ أَسْتَلُكَ بِنِعْمَتِكَ السَّابِقَةِ عَلَيَّ، وَبَلَائِكَ الْحَسَنِ الَّذِي ابْتَلَيْتَنِيْ بِهِ، عَلَيَّ، وَبَلَائِكَ الْحَسَنِ الَّذِي ابْتَلَيْتَنِيْ بِهِ، وَفَضْلِكَ الْخَسَنِ الَّذِي فَضَّلْتَ عَلَيَّ، أَنْ تُدْخِلَنِيَ الْجَنَّةَ بِمَنِّكَ وَفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ.

٤) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِوَجْهِكَ الكَرِيْمِ، وَأَمْرِكَ الْعَظِيْمِ، أَنْ تُجِيْرَنِيْ مِنَ النَّارِ وَالْكُفْرِ وَالْفَقْرِ.
 ١٤) اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ مَّوْتِ الفُجَاءَةِ، وَمِنْ السَّبُع، وَمِنَ الْغَرَقِ، وَمِنْ السَّبُع، وَمِنَ الْغَرَقِ،

٣٩) كنز العمال، ر:٧٠١٤، ٣٧٨٤، الديلمي عن ابن مسعود.
 وفيه "أفْضَلْتَ" مكان "فَضَّلْتَ" و"السابغة" مكان "السابقة" وفي
 النسخة الهندية في ٢:٠٠١ "السابقة".

<sup>.</sup> ٤) كنز العمال، رَّ: ٣٧٨٥، ٢٠٧:٢، الديلمي عن أبي بكرة. ٤١) كنز العمال، ر: ٣٧٨٦، ٢٠٧:٢، حم عن ابن عمرو.

وَمِنَ الحَرَقِ، وَمِنْ أَنْ أَخِرَّ عَلَى شَيًّ، وَمِنَ الْعَتْلِي شَيًّ، وَمِنَ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الزَّحْفِ.

٤٢) الله م إِنِّي أَسْئَلُكَ إِيْمَانًا دَائِمًا، وَهُدًى قَيْمًا، وَهُدًى قَيْمًا، وَهُدًى قَيْمًا، وَعِلْمًا نَّافِعًا.

٣) اَللّٰهُم لَا تَجْعَلْ لِّفَاجِرٍ عِنْدِيْ نِعْمَةً أَكَافِيْهِ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ.

٤٤) اَللَّهُ مَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِيْ خُلُقِي، وَطَيِّبْ لِيْ خُلُقِي، وَطَيِّبْ لِيْ خُلُقِي، وَطَيِّبْ لِيْ كَسْبِيْ، وَقَنِّعْنِيْ بِمَارَزَقْتَنِيْ، وَلَا تُغْنِيْ بِمَارَزَقْتَنِيْ، وَلَا تُذْهبْ طَلَبِيْ إِلَى شَيًّ صَرَّفْتَهُ عَنِيْ.

٤٢) كنز العمال، ر ٣٧٨٩، ٢٠٨: حل عن أنس. و فيه "هَدْياً"مكان"هُدُي".

٤٣) كنز العمال، ر: ٣٨١٠، ٢١١١، الديلمي عن معاذ.

٤٤) كنز العمال، ر: ٦٨٢:٢،٥،٦١، ابنّ النجارعن علي. وفيه "قَلْبي" مكان "طَلْبي".

٥٤) اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ؛ بسْم الله عَلَى نَفْسِيْ وَدِيْنِيْ، بِسْمِ اللهِ عَلَى أَهْلِيْ وَمَالِيْ، بِسْمِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيٍّ أَعْطَانِيْ رَبَّى، بِسْم اللهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، بسْمِ اللهِ رَبِّ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، بسْم اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءُ، بِسْمِ اللهِ افْتَتَحْتُ، وَعَلَى الله تَوَكَّلْتُ، اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ رَبَّيْ لَا أُشْرِ كُ بِه أَحَـدًا؛ أَسْئَلُكَ اللَّهُمَّ بِخَيْرِكَ مِنْ خَيْرِكَ الَّذِيْ لَايُعْطِيْهِ غَيْرُكَ، عَزَّجَارُكَ، وَجَلَّ تَنائُكَ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، إِجْعَلْنِيْ فِيْ عِيَاذِكَ وَجواركَ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ وَّمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيْم. ٱللَّهُـمَّ إِنِّيْ أَسْتَجِيْرُكَ مِنْ جَمِيْعِ كُلِّ شَي ۗ ل اليوم والليلة، عن أنس . بشيء من الفرق.

جمعرات

خَلَقْتَ، وَأَحْتَرِسُ بِكَ مِنْهُنَّ، وَأَقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيَّ. بسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ ٥ اَللَّهُ الصَّمَدُ ٥ لَمْ يَلدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ٥ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ ٥ مِنْ أَمَامِيْ، وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَّمِيْنِيْ، وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَمِنْ تَحْتِيْ. ٤٦) خَلَقْتَ رَبَّنَا فَسَوَّيْتَ، وَقَلَّرْتَ رَبَّنَا فَقَضَيْتَ، وَعَلَى عَرْشِكَ اسْتَوَيْتَ، وَأَمَتَّ فَأَحْيَيْتَ، وَأَطْعَمْتَ فَأَشْبَعْتَ، وَأَسْقَيْتَ فَأَرْوَيْتَ، وَحَمَلْتَ فِيْ بَرَّكَ وَبَحْرِكَ عَلَى فُلْكِكَ وَعَلٰى دَوَابِّكَ وَعَلٰى أَنْعَامِكَ؛ فَاجْعَلْ ٤٦) كنز العمال، ر:٥٥٥، ٢٢٣:٢، الديلمي عن أبي هريرة. بشيء من الفرق.

لِّيْ عِنْدَكَ وَلِيْجَةً، وَاجْعَلْ لِّيْ عِنْدَكَ زُلْفٰي وَحُسْنَ مَاٰبٍ، وَاجْعَلْنِيْ مِمَّنْ يَخَافُ مَقَامَكَ وَوَعِيْدَكَ وَيَرْجُوْ لِقَائِكَ، وَاجْعَلْنِيْ مِمَّنْ يُّتُوْبُ إِلَيْكَ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؛ وَأَسْتَلُكَ عَمَلًا مَّتَ قَبَّلًا، وَعلْمًا نَّجيْحًا، وَسَعْيًا مَّشْكُوْرًا، وَتَجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ.

٤٧) اَللَّهُمَّ إِنَّى أَشْهِدُكَ بِمَاشَهِدْتٌ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ، وَشَهِدَتْ بِهِ مَلاَئِكَتُكَ وَأَنْبِيَاتُكَ وَأُولُوا العِلْم، وَمَنْ لَّمْ يَشْهَدْ بِمَا شَهِدْتُّ بِهِ فَاكْتُبْ شَهَادَتِيْ مَكَانَ شَهَادَتِه، أَنْتَ السَّلَامُ

٤٧) كنز العمال، ر:٤٩٦٦، ٢:١٤٢، الديلمي وابن تركان في الدعاء عن أنس. وليس فيه"ك" في"أشهدك" وفيه"تبَارَكْتَ رَبَّناً يَاذَا الجَلَال "وليس" ربنا "في النسخة الهندية ١: ٥ ٢٩. وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ. ٱللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ فِكَاكَ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ.

٤٨) اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ المَوْتِ، وَسَكَرَاتِ المَوْتِ.

٤٩) (اخِرُدُعَائِه ﷺ) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ

وَأُلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى.

٥٠) سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥ وَسَلْمٌ عَلَى المُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعْلَمِيْنَ ٥

٤٨) الترمذي، ر: ٩٧٨، باب التشديد عند الموت، ١٩٢١.

٤٩) البخاري، ر: ٦٧٤، كتاب المرضى، باب نهي تمني المريض الموت، ٨٤٧:٢.

٥٠) الصافات ١٨٠-١٨٢.

المنزل السابع

خَاتِمَةُ فِيْ أَلْفَاظِ الصَّلاَةِ فِيْ أَلْفَاظِ الصَّلاَةِ عَلى خَاتَمِ النَّبِيِّنَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَأَفْضَلُهَا مَا وَرَدَ وَقَلْمُ التَّشَهُد عُقَيْبَ التَّشَهُد

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

() اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

٢) اَللَّهُمَّ وَتَرَكَّمُ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

(سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

١)البخاري، ر:٣١٩٠، كتاب الأنبياء، عن كعب بن عجرة ٢:٧٧١.

كنز العمال، ر. ٣٩٩١، عن علي بن أبي طالب، ٢٧٢:٢ هب عن الحاكم. القول البديع ص١٠٧.

اَللَّهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ (سَيّدِنَا)مُحَمّدٍ، كَمَا تَحَنّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اللَّهُمَّ وَسَلَّمْ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آل (سَيّدِنَا) مُحَمَّدِ،كُمَا سلَّمْتَ عَلٰي إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰي آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. ٣) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدِ وِ النَّبِيّ (الْأُمِّيّ) وَ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرّيَتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ (عَلَى إِبْرَاهِيْمَ) وَعَلَى آل إِبْرَاهِيْمَ؛ (وَبَارِكْ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَّ

٣) أبوداود، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، ١٤١:١.

أَزْوَاجِهِ وَأَهْلِ يَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ العَالَمِيْنَ،) إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. ٤) اَللَّهُ مَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ه) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَـلَـى سَيّدِ المُرْسَلِيْنَ وَإِمَامِ المُتَّقِيْنَ وَخَاتَم النَّبيِّنَ، (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، إِمَامِ الخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ، رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ. اَللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالآخِرُوْنَ.

ك)مسند أحمد، ر:١٦٥٤٣، عن رُويفع بن ثابت الأنصاري، ٨٠:٥.
 ٥) ابن ماجة، ر:٩٠٦، كتاب الصلوة، باب الصلاة على النبي
 ﷺ، عن عبد الله بن مسعود، ص ٦٥. فيه "صلوتك" و" يغبط
 به". كنز العمال، ر:٥٠٠٥، عن ابن مسعود، ٢٧٩:٢.

٦) اَللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتكَ عَلٰى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ وّعَلٰى آلِ (سَيّدِنَا) مُحَمَّدِ، كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. ٧) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدنَا) مُحَمَّدٍ، وَأَبْلِغْهُ الْـوَسِيْـلَةَ وَالدّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ مِنَ الجَنَّةِ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي المُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ ، وَفِي الْمُقَرَّبِيْنَ

مَوَدَّتَهُ، وَفِيْ الْأَعْلَيْنَ ذِكْرَهُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

٦)مسند أحمد، ر: ٢٢٤٧٩، عن بريدة الخزاعي، ٤٨٤:٦. بتقديم "رحمتك" على "بركاتك".

٧) القول البديع، رواه ابن أبي عاصم، ص١٠٦.

 ٨) اَكَلُّهُ مَّ دَاحِي الْمَدْحُوَّاتِ، وَبَارِئَ الْمَسْمُوْكَاتِ، وَ جَبَّارَ الْقُلُوْبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَقِيّهَا وَسَعِيْدِهَا، إِجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ، وَنُوَامِيَ بَرَكَاتِكَ، وَرَأْفَةَ تَحَنَّنكَ عَلٰي (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، الْخَاتِم لِمَا سَبَقَ، وَالْفَاتِح لِمَا أُغْلِقَ، وَالْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ، وَالدَّامِغ لِجَيْشَاتِ الْأَبَاطِيْل، كَمَا حُـمِّـلَ، فَاضْطَلَعَ بأَمْرِكَ لِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزًا فِيْ مَرْضَاتِكَ بِغَيْرِ نَكُلِ عَنْ قَدَمٍ، وَلَا وَهْنِ فِيْ عَزْمٍ، وَاعِيًا لِّـوَحْيكَ، حَافِظًا لِّعَهْدِكَ، ٨) كنز العمال، ر:٣٩٨٩، عن على، طس وأبونعيم في عوالي سعيد بن منصور ۲: ۲۷۰. بشيء من الفرق القول البديع ص١١٨.

مَاضِيًا عَلْي نَفَاذِ أَمْرِكَ، حَتَّى أَوْرِي قَبَسًا لِّفَابِسِ ، آلَاءُ اللَّهِ تَصِلُ بِأَهْلِهِ أَسْبَابَهُ ، بِه هُدِيَتِ الْقُلُوْبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْإِثْمِ، وَأَبْهَجَ مُوْضِحَاتِ الْأَعْلَامِ، وَمُنيْرَاتِ الإِسْلَامِ، وَنَائِرَاتِ الْأَحْكَامِ، فَهُوَ أَمِيْنُكَ الْمَأْمُونُ، وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ، وَشَهِيْدُكَ يَوْمَ الدِّيْنِ، وَبَعِيْثُكَ نِعْمَةً، وَرَسُوْلُكَ بِالْحَقّ رَحْمَةً. اَللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ مَفْسَحًا فِيْ عَدْنِكَ، وَاجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ، مُهَنِّئَاتٍ لَّهُ غَيْرَمُكَدِّرَاتٍ مِّنْ وُّفُوْرِ تُوَابِكَ الْمَضْنُون، وَجَزِيْلِ عَطَائِكَ الْمَخْزُوْن.

اَللَّهُمَّ أَعْلَ عَلَى بِنَاءِ البَانِيْنَ بِنَائَةً، وَأَكْرِمْ مَّثْوَاهُ لَـدَيْكَ وَنُـزُلَةً، وَأَتْمِمْ لَهُ نُوْرَةً، وَاجْزِهِ مِن انْبِعَاتِكَ لَهُ مَقْبُوْلَ الشُّهَادَةِ، وَمَرْضِيٌّ المَقَالَةِ، ذَامَنْطِقِ عَدْلٍ، وَّخُطَّةٍ فَصْلٍ، وَّحُجَّةٍ وَّبُرْهَانِ عَظِيْمِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ.

٩) اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا سَامِعِيْنَ مُطِيْعِيْنَ، وَأَوْلِيَاءَ مُخْلِصِيْنَ، وَرُفَقَاءَ مُصَاحِبِيْنَ، اَللَّهُمَّ أَبْلِغُهُ مِنَّا السَّلَامَ، وَارْدُدْ عَلَيْنَا مِنْهُ السَّلَامَ.

١٠) اَلـلّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى(سَيّدِنَا) مُحَمَّدِ إِ النَّبِيّ

٩)مـصـنف ابـن أبي شيبة، ر:٣، باب ماجاء من على رضي الله عنه مـمـادعـاممابقي من دعائه، عن على، ٧:١٧. فيه"بلِّغه" مكان "أبلغه".القول البديع ص١٢١.

١٠) كنزالعمال، ر: ١ ٣٩٨، قط في الإفراد وابن النجار في تاريخه ، =

عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ، وَصَلّ عَلٰى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدِهِ النَّبِيّ كَمَايَنْبَغِيْ لَنَا أَنْ نُّ صَـلِّىَ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدِ فِ النَّبِيّ كَمَا أُمَرْ تَنَا أَنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ. ١١) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدنَا) مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْ قَلِي مِنْ صَلَوَاتِكَ شَيٌّ، وَبَارِكْ عَلَى ( سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَايَبْقٰى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيُّ، وَسَلِّمْ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ حَتَّى لَايَبْقَى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٌ، (وَارْحَمْ ( سَيَّدَنَا ) مُحَمَّدًا حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ رَّحْمَتِكَ شَيْءُ).

= عن أبى بكر الصديق،٢٦٦:٢٠. هذه الراية متكلم فيها كما في "كنز". ١١) كنز العمال، ر:٤٠٠٤، عن ابن عمر، طب في الدعاء والديلمي، ٢٠٨:٢ .فيه "سلامك"مكان "السلام". ١٢) جَزَى اللهُ عَنَّا (سَيِّدَنَا) مُحَمَّدًا (صَلَّى اللهُ عَنَّا (سَيِّدَنَا) مُحَمَّدًا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِمَا هُوَ أَهْلُهُ.

١٣) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوْحِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ، وَصَلِّ عَلَى جَسَدِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ فِي الأَّرْسَادِ، و صَلِّ عَلَى قَبْرِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ فِيْ القُبُوْرِ.

١٤) إِنَّ اللَّهَ وَمَلْتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ،

١٢) كنزالعمال، ر: ٣٩٠٠، عن ابن عباس، طب حل والخطيب وابن النجار، ٢٣٤:٢. وفيه " جَزَى اللهُ مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ.". ١٣) ذكره أبو القاسم السبتي في كتابه "الدرالمنظم في المولد المعظم" قال السخاوي:لم أقف على أصله إلى الآن، القول البديع، ص١١٦.

 ١٤) عن علي، قال السخاوي: رُوِيناه من حديثه في "الشفاء" للقاضي عياض، لكن لم أقف على أصله، القول البديع ص١٢١.

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْه وَسَلَّمُوا تَسْلَيْمًا. لَبَيْكَ اللَّهُمَّ رَبِّيْ وَسَعْدَيْكَ، صَلَوَاتُ الله الْبَرِّ الرَّحِيْمِ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَالنَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ، وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَّا رَبَّ العَالَمِيْنَ، عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمّدِ بْن عَبْدِاللّهِ خَاتَم النَّبيّنَ، وَسَيّدِ المُرْسَلِيْنَ، وَإِمَامِ المُتَّقِيْنَ، وَرَسُوْل رَبِّ العَالَمِيْنَ، الشَّاهِدِ الْبَشِيْرِ، الدَّاعِيْ إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ، السِّرَاجِ المُنِيْرِ، وَعَلَيْهِ السَّلَامُ. ١٥) اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ (سَيِّدِنَا)مُحَمَّدِهِ

١٥)مصنف عبد الرزاق، ر:٣١٠٤، باب الصلوة على النبي ﷺ، عن ابن عباس، ٢١١١. القول البديع ص١٢٢.

الْكُبْرِاي، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ العُلْيَا، وَأَعْطِهِ سُؤْلَةُ فِيْ الْاٰحِرَةِ وَالْأُوْلَى ، كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسلي. ١٦) اَللَّهُمَّ اجْعَلْ ( سَيّدَنَا ) مُحَمَّدًا مِّنْ أَكْرَم عِبَادِكَ عَلَيْكَ (كَرَامَةً)، وَ مِنْ أَرْفَعِهِمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً، وَ(مِنْ) أَعْظَمِهِمْ عِنْدَكَ خَطَرًا، وَ(مِنْ) أَمْكَنِهِمْ عِنْدَكَ شَفَاعَةً، اللَّهُمَّ أَتْبِعْهُ مِنْ أُمَّتِهِ وَذُرّيَّتِهِ مَاتَقَرُّبِهِ عَيْنُهُ، وَاجْزِهِ عَنَّاخَيْرَ مَاجَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَاجْزِ الْأَنْبِيَاءَ كُلُّهُمْ خَيْراً، وَسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ. ١٧) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ وعَلَى آل

17) رواه النَّميري عن الحسن البصري، القول البديع ص١٢٢. (١٧) رواه النَّميري عن الحسن البصري، القول البديع ص١٢٢. وفيه "تُبَّاعه"مكان "أتباعه".

(سَيِّدِنَا)مُحَمَّدٍ، وأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَهْلِ يَيْتِهِ وَذُرَّيَّتِهِ، وَمُحِبِّيْهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ، وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجِمَعِيْنَ، يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ!. ١٨) اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ مِّلْءَ اللُّنْيَا ومِلْءَ الأخِرَةِ، وَبَارِكْ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ مِّلْ ءَ الدُّنْيَا ومِلْ ءَ الأخِرَةِ ، وَارْحَمْ (سَيّدَنَا) مُّحَمَّداً مِّلْ الدُّنْيَا وَمِلْ اَلاٰ خِرَةِ، وَسَلّمْ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمّدٍ مِلْءَاللُّونْيَا وَمِلْءَ الأَخِرَةِ. ١٩) ٱللَّهُمَّ إِنَّى أَسْئَلُكَ يَاٱللَّهُ، يَارَحْمٰنُ، يَارَحِيْمُ،

١٨)القول البديع ص١٢٢.

<sup>19)</sup> القول البديع ص ١٢٣. فيه "مأمَن" مكان "أمان" و"خفيف" مكان "خفيق" و"لاشَرِيْكَ لَكَ" و"ياعزيز" زائد بعد"يامفضلُ".

يَاجَارَ المُسْتَجِيْرِيْنَ، يَا أَمَانَ الخَاتَفَيْنَ، يَا عِـمَادَ مَنْ لَّاعِمَادَ لَهُ، يَاسَنَدَ مَنْ لَّاسَنَدَ لَهُ، يَاذُخْرَ مَنْ لَّاذُخْرَلَةً، يَاحِرْزَ الضُّعَفَاءِ، يَا كَنْزَ الْفُقَرَاءِ، يَا عَظِيْمَ الرَّجَاءِ، يَامُنْقِذَ الهَلْكيٰ، يَامُنْ جي الغَرْقي، يَامُحْسِنُ، يَامُجْمِلُ، يَامُنْعِمُ، يَامُفْضِلُ، يَاعَزِيْزُ، يَاجَبَّارُ، يَامُنِيْرُ، أَنْتَ الَّذِيْ سَجَدَ لَكَ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَضَوْءُ النَّهَار، وَشُعَاعُ الشَّمْسِ، وَنُوْرُ القَمَرِ، وَخَفِيْقُ الشَّجَرِ، وَدَ ويُّ المَاءِ، يَا اَللَّهُ أَنْتَ الـلُّـهُ لَاشَرِيْكَ لَكَ، أَسْئَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ.

٢٠) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آل (سَيّدِنَا) مُحَمّدٍ فِي الأَوّلِيْنَ وَالأَخِرِيْنَ، وَفِيْ المَلا أَلاَّ عْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. ٢١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ (وَّعَلَى آل(سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ) كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰي لَهُ. ٢٢) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ (سَيّدِنَا)مُحَمَّدٍ، صَلوةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَاءً، وَ لِحَقِّه أَدَاءً، وَأَعْطِهِ الوَسِيْلَةَ وَالمَقَامَ المَحْمُودَ الَّـذِيْ وَعَدْتَّةُ، وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ، وَاجْزِهِ

<sup>.</sup> ٢٠) رواه أبوالفرج في «كتاب المطرب» القول البديع ص ١٣٤. ٢١) في «الشفاء »لابن سَبُع، و «شرف المصطفى » لم أقف على سنده، القول البديع ص ١٢٥.

سنده المعول البديح صحاب. ۲۲) روى ابن أبي عاصم في بعض تصانيفه بسند لم أقف عليه ، القول البديع ص١٢٥. فيه "مِنْ" زائدة قبل"أفضل ماجزيت".

عَنَّا أَفْضَلَ مَاجَزَيْتَ نَبيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَصَلّ عَلَى جَمِيْع إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. ٢٣)اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى(سَيّدِنَا)مُحَمَّدٍ فِيْ الْأَوَّلِيْنَ، وَصَلَّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ فِي الآخِريْنَ، وصَلَّ عَلَى (سَيَّدِنَا) مُحَمَّدٍ (فِي النَّبيُّنَ، وصَلّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ فِي المُرْسَلِيْنَ، وَصَلِّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ فِيْ المَلَا ۚ الْأَعْلَى) إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ حَتَّى تَرْضٰى، وَصَلِّ عَلَى (سَيّدِنَا) ۲۳)يُروي عن زين العابدين علي بن حسين، لم أقف على سنده، القول البديع ص١٢٧. بشيء من الفرق.

مُحَمَّدِ بَعْدَ الرِّضَا، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدِ أَبَدًا أَبَدًا، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدِ كَمَا أَمَرْتَ بالصَّلْوةِ عَلَيْهِ، وصَلِّ عَلَى (سَيّدنا) مُحَمّد كَمَا تُحبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْه، وَصَلَّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدِ كَمَا أَرَدْتَ أَنْ يُّصَلَّى عَلَيْهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيَدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِكَ، وصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رضَا نَفْسكَ، وَصَلّ عَلٰي (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ، وصَلّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدِ مّدَادَ كَلمَاتكَ الَّتِيْ لَا تَنْفَذُ. اَللَّهُمَّ وَأَعْطِ (سَيِّدَنَا) مُحَمَّدَ إِ الوَسِيْلَةَ، وَالفَضْلَ وَالفَضِيْلَةَ، وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ، اَللَّهُمَّ عَظِمْ بُرْهَانَةً، وَأَفْلِجْ حُجَّتَةً، وَأَبْلِغْهُ

مَأْمُوْلَةً فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَأُمَّتِهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَـلُوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَأْفَتُكَ وَرَأْفَتُكَ وَرَحْمَتُكَ عَلٰى (سَيّدنًا) مُحَمّدِ حَبِيْكَ وَصَفيّكَ، وَعَلٰي أَهْل بَيْتِهِ الطَّيّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ بأَفْضَل مَا صَلَّيْتَ عَلٰى أَحَدِ مِّنْ خَلْقِكَ، وَبَارِكْ عَلٰى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدِ مِّثْلَ ذٰلكَ، وَارْحَمْ (سَيّدَنَا)مُحَمَّدًا مِّثْلَ ذٰلِكَ، اَللّٰهُمُّ صَلّ عَلٰى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدِ فِيْ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى، وَصَلَّ عَلَى (سَيَّدِنَا) مُحَمَّدِ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلِّي، وَصَلَّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ فِي الأخِرَةِ وَالأَوْلٰي، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمّدِ إِلصَّلُوةَ التَّامَّةَ، وَبَارِكْ عَلَى

(سَيّدِنَا) مُحَمَّدِ إِ الْبَرَكَةَ التَّامَّةَ، وَسَلّمْ عَلٰي (سَيّدِنَا) مُحَمَّدِ السَّلَامَ التَّامَّ. اَللّٰهُمَّ صَلّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمّدٍ إِمَامِ الخَيْرِ وَقَائِدِ الخَيْرِ وَرَسُوْلَ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ أَبَدَ الأبدِيْنَ، و(صَلِّ عَلٰي (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ) دَهْرَ الدَّاهِرِيْنَ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدِ ِ النَّبِيّ الْأُمِّيّ الْعَرَبِيّ الْقُرَشِيّ الْهَاشِمِيّ الْأَبْطَحِيّ التِّهَامِيّ الْمَكِّيّ، صَاحِبِ التَّاجِ وَالْهِرَاوَةِ، وَالْجِهَادِ ﴿ وَالْكَرَامَةِ)، وَالْمَغْنَمِ (وَالمَقْسَم)، صَاحِب الْخَيْرِ وَالمَيْرِ، صَاحِب السَّرَايَا وَالْعَطَايَا، وَالأيَاتِ الْمُعْجِزَاتِ، وَالْعَلَامَاتِ الْبَاهِرَاتِ، وَالْمَقَامِ الْمَشْهُوْدِ، وَالْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ، وَالشَّفَاعَةِ وَالسُّجُوْدِ لِلرَّبِ الـمَحْمُوْدِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، وصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ بِعَدْدِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

مُحَمَّدٍ بِعَدْدِ مَنْ لَمْ يَصَلِ عَلَيْهِ. ٢٤) اَللَّهُ مَّ صَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وِالَّذِيْ الشُّهُ مَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا أَشْرَقَتْ بِنُوْرِهِ الظُّلَمُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وِ المَّهْمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وِ المُخْتَارِ لِلسِّيَادَةِ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وِ المَّلْمُ مَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَالطَّلَمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَالطَّلَمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ

٢٤) ذكر الفاكهاني: أنه أُلهِم كيفية ذكرهاوهي: "اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ أَشْرَقَتْ"، القول البديع ص ١٢٩. فيه "خَصَائِص العِلْم" قبل "جَوامع الكلِم" و"تُطْلِلُه" مكان "تُظِلُّه" و" نصاً فِيْ سَالِفِ القَدَمِ"بدل من "رِضًا فِيْ سَالِفِ القَدَمِ".

عَلْى سَيّدِنَا مُحَمّدِ وِالمَوْصُوْفِ بأَفْضَل الَّاخْلَاقِ وَالشِّيَمِ، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدِ ِ الْمَخْصُوْصِ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ، وَخَوَاصِّ الحِكَم، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدِ وِ الَّذِيْ كَانَ لَاتُنتَهَكُ فِيْمَجَالِسِهِ الحُرَمُ، وَلَا يُغْضِيْ عَنْ مَّنْ ظَلَمَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد<sub>ِنِ</sub> الَّذِيْ كَانَ إِذَا مَشٰى تُظِلُّهُ الغَمَامَةُ حَيْثُ مَايَمَّمَ، ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدِ ۚ الَّذِيْ انْشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ، وَكَلَّمَهُ الحَجَرُ وَأَقَرَّ بِرِسَالَتِهِ وَصَمَّمَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيُّ أَثْنَى عَلَيْهِ رَبُّ العِزَّةِ رِضًا فِيْ سَالِفِ الْقِدَمِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ إِلَّذِيْ صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّنَا فِيْ مُحْكُم كِتَابِهِ وَأَمَرَ أَنْ يُّصَلِّي عَلَيْهِ وَيُسَلَّمَ، صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَرْوَاجِهِ مَاانْهَلَّتِ الدِّيمُ، وَمَاجُرَّتْ عَلَى المُذْنبيْنَ أَذْيَالُ الكَرَم، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا وَّشَرَّفَ وَكَرَّمَ. ٢٥) اَلـلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدِهِ السَّابق لِلْحَلْقِ نُوْرُةً، وَالرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُةً، عَـدَدَ مَنْ مَّضٰي مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ، وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ، صَلُوةً تَسْتَغْرِقُ العَدَّ، وَتُحِيْطُ بِالْحَدّ، صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَاءَ، وَلَا أَمَدَ لَهَا وَلَاانْقَضَاءَ، صَلَاةً دَائِمَةً ٢٥)القول البديع ص ١٣٠. بِدَوَامِكَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ كَذَالِكَ، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلَى ذَلِكَ.

٢٦) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ والْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُشْلِمَاتِ.

٧٧) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَهَبْ لَنَا اَللَّهُمَّ مِنْ رِّزْقِكَ الحَلَالِ الطَّيِّبِ المُبَارَكِ مَا تَصُوْنُ بِهِ وُجُوْهَنَا

٢٦) مسند أبي يعلى، ر ١٣٩٨٠، عن أبي سعيد الخدري، ص ٣٠٦) القول البديع ص ٢٦٩.

رس بسي و النوم، ٢٧) حكى أبوعبد الله القسطلاني: أنه رأى النبي الله في النوم، فشكاإليه الفقر، فقال له :قل "اللهم صلّ على مُحَمَّدٍ الخ" القول البديع ص٢٧٦.

عَن التَّعَرُّض إلى أُحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ، واجْعَلْ لَّنَا اللَّهُمَّ إِلَيْه طَرِيْقًا سَهْلًا مِّنْ غَيْر تَعَب وَّلَا نَصَبِ وَّلَامِنَّةٍ وَّلَا تَبِعَةٍ، وَجَنِّبْنَا اللَّهُمَّ الحَرَامَ حَيْثُ كَانَ وَأَيْنَ كَانَ وَعِنْدَ مَنْ كَانَ، وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِهِ، وَاقْبضْ عَنَّا أَيْدِيَهُمْ، وَاصْرفْ عَنَّا قَلُوْبَهُمْ حَتَّى لَانَتَقَلَّبَ إِلَّا فِيْمَا يُرْضِيْكَ، وَلَا نَسْتَعِيْنَ بِنِعْمَتِكَ إِلَّا عَلَى مَا تُحِبُّ يَاأَرْ حَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

٢٨) اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِأَفْضَلِ مَسْأَلَتِكَ،

- بير وى ممالم أقف على سنده: أنَّ علي بن عبد الله بن عباس ٢٨) يُروى ممالم أقف على سنده: أنَّ علي بن عبد الله بن عباس كان إذا فرغ من صلاته بالليل، حمدالله وأثنى عليه، ثم يصلي على النبي الله ثم يقول "اللهم إني الخ" القول البديع ص ٣٦٠. بشيء من الفرق.

وَبِأَحَبِّ أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ وَأَكْرَمِهَا عَلَيْكَ، وَبِـمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ نَّبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَنْقَذْتَنَا بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَأَمَرْ تَنَا بالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَجَعَلْتَ صَلَاتَنَا عَلَيْه دَرَجَةً وَّكَفَّارَةً وَّلُطْفًا وَّمَنَّا مِّنْ عَطَائِكَ، فَأَدْعُوْكَ تَعْظِيْمًا لِإَمْرِكَ، وَاتِّبَاعًا لِّوَصِيَّتِكَ، وَتَنْجِيْزًا لِّمَوْعِدِكَ بِمَا يَجِبُ لِنَبيّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلَيْنَا فِيْ أَدَاءِ حَقِّهِ قَبَلَنَا، وَأُمَرْتَ العِبَادَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَرِيْضَةً إِلفَّتَرَضْتَهَا (عَلَيْهِمْ)، فَنَسْأَلُكَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَنُوْرِ عَظَمَتِكَ: أَنْ تُصَلِّيَ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ

جمعه

عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، وَنَبِيّكَ وَصَفِيّكَ، أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ به عَلَى أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجيْدٌ. اَللُّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ، وَأَكْرِمْ مَّقَامَهُ، وَتَقِلْ مِيْزَانَهُ، وَأَجْزِلْ ثَوَابَهُ، وَأَفْلِجْ حُجَّتَهُ، وَأَظْهِ ر مِلَّتَهُ، وَأَضِيُّ نُوْرَةً، وَأَدِمْ (كَرَامَتَهُ) مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ، وَعَظِّمْهُ فِيْ النَّبِيَيْنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا قَبْلَةً. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ (سَيّدَنَا)مُحَمَّدًا أَكْثَرَ النَّبِيّنَ تَبَعًا، وَأَكْثَرَهُمْ أَزْراً، وَأَفْضَلَهُمْ كَرَامَةً وَّنُوْراً، وَأَعْلَاهُمْ دَرَجَةً، وَأَفْسَحَهُمْ فِيْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، وَأَزْيَدَهُمْ تَوَابًا، وَأَقْرَبَهُمْ مَّجْلِسًا، وَأَثْبَتَهُمْ مَّقَامًا،

وَأَصْوَبَهُمْ كَلامًا، وَأَنْجَحَهُمْ مَّسْأَلَةً، وَأَوْفَرَهُمْ لَدَيْكَ نَصِيبًا، وَأَقْوَاهُمْ فِيْمَا عِنْدَكَ رَغْبَةً، وَأَنْزِلْهُ فِيْ أَعْلَى غُرَفِ الفِرْدَوْسِ مِنَ الدَّرَجَاتِ العُلْيِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ (سَيّدنا) مُحَـمَّدًا أَصْدَقَ قَائِل، وَأَنْجَحَ سَائِل، وَأَوَّلَ شَافِع، وَأَفْضَلَ مُشَفَّع، وَشَفِّعُهُ فِي أُمَّتِه شَـفَاعَةً يَّغْبِطُهُ بِهَا الْأَوَّلُوْنَ وَالاحِرُوْنَ، وَإِذَا مَيَّزْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ لِفَصْلِ القَضَاءِ فَاجْعَلْ (سَيّدَنَا)مُحَمَّدًا فِي الْأَصْدَقِيْنَ قِيْلًا، وَ(فِيْ) الأَحْسَنِيْنَ عَمَلًا، وَفِيْ المَهْدِيّيْنَ سَبيْلًا. ٱللُّهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّنَا لَنَا فَرَطًا، وَحَوْضَةُ لَنَا مَوْرِدًا.

اَللَّهُمَّ احْشُرْنَا فِيْ زُمْرَتِهِ، وَاسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِهِ، وَتَـوَقَّنَا عَلٰي مِلَّتِهِ، وَاجْعَلْنَا فِيْ زُمْرَتِه وَحِزْبِهِ. ٱللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَةً كَمَا آمَنَّا بِهِ وَلَمْ نَرَةً. وَلَاتُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَةً حَتِّى تُـدْخِـلَنَا مُدْخَلَةً، وَتَـجْعَلَنَا مِنْ رُّفَقَائِهِ مَعَ النَّبِييْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا. ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ نُوْرِ الهُدَى، وَالـقَـائِـدِ إِلَـي الخَيْرِ، وَالدَّاعِيْ إِلَى الرُّشْدِ، نَبِيّ الرَّحْمَةِ ، (وَكَاشِفِ الغُمَّةِ)، وَإِمَامِ المُتَّقَيْنَ ، وَرَسُوْلِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، كَمَا بَلَّغَ رِسَالَاتِكَ، وَتَلَا آيَاتِكَ، وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ، وَأَقَامَ حُدُوْدَكَ،

وَوَفِّي بِعَهْدِكَ، وَأَنْفَذَ حُكْمَكَ، وَأَمَرَ بِطَاعَتِكَ، وَنَهْيِ عَنْ مَّعَاصِيْكَ، وَوَالِّي وَلِيَّكَ الَّذِيْ تُحِبُّ أَنْ تُوَالِيَةً، وَعَاداي عَدُ وَّكَ الَّذِيْ تُحِبُّ أَنْ تُعَادِيَةً، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدِ (وَّسَلَّمَ).اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَادِ، وَعَلَى رُوْحِهِ فِيْ الْأَرْوَاحِ، وَعَلَى مَوْقِفِهِ فِيْ المَوَاقِفِ، وَعَلٰي مَشْهَدِهٖ فِيْالمَشَاهِدِ، وَعَلٰي ذِكْرِه إِذَا ذُكِرَ، صَلْوةً مِّنَّاعَلَى نَبيّنَا. اَللَّهُمَّ أَبْلِغْهُ مِنَّا السَّلَامَ كُلَّمَا ذُكِرَ، وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ المُقَرَّبِيْنَ، وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ المُطَهَّرِيْنَ،

وَعَلَى رُسُلِكَ المُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى حَمَلَةِ عَرْشِكَ أَجْمَعِيْنَ، وَعَلَى جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ وَمَلَكِ المَوْتِ وَرضْوَانَ وَمَالِكِ، وَصَلّ عَلَى الْكِرَام الكَاتِييْنَ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِ نَبيّكَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلَ مَاآتَيْتَ أَحَدًا مِّنْ أَهْل يُتُوْتِ الـمُوْسَلِيْنَ، وَاجْزِأَصْحَابَ نَبِيّكَ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلَ مَاجَزَيْتَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ المُرْسَلِيْنَ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، وَلإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالإِيْمَانِ، وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ امَنُوْا، رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفُ رَّحِيْمٌ.

٢٩) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدَنَا) مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، (وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ).

٣٠) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ النَّاكِرُوْنَ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الغَافِلُوْنَ.

٢٩) أخرجه الخطيب عن أنس، وذكره ابن الجوزي في «الأحاديث الواهية» القول البديع ص٣٧٨، والسخاويذكر هذه الرواية على ص ٣٨٦ أيضاً عن الدارقطني، فقال: حَسَّنَه العراقي.
 ٣) قال المزني: رأيت الشافعي في المنام بعد موته، فقلت له: مافعل الله بك؟ فقال: غفرلي بصلاة صلَّيتُها على النبي شَفَّ في كتاب «الرسالة» وهي "اللهم صل الخ" القول البديع ص ٤٦٦.

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلٰى (سَيّدنَا) مُحَمَّدِ عَبْدكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ امَنَ بكَ وَبِكتَابِكَ، وَأَعْطِهِ أَفْضَلَ رَحْمَتكَ، وَاته الشُّرَفَ عَلَى خَلْقكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَاجْزِهِ خَيْرَ الجَزَاءِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. ) سُبْحٰنَ رَبُّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥ وَسَلْمٌ عَلَى المُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ للله رَبّ العلكميْنَ 0

(۳۱

## المراجع والمصادر القر آن الكريم أبومحمداسماعيل بن إبراهيم البخاري البخاري م٥٥٦ھ أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري أبوداو دسليمان بن الأشعث السجستاني أبوداود ٤ م ۲۷0ه أبوعيسي محمد بن عيسي بن التر مذي ٥ م ۹۷۲ھ أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علی م ۳۰۳ھ أبوعبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة م۲۷۲ھ

١٠ مسندأبوداود سليـمـان بـن أبـوداود بـن الجـارود ١١ مسندأ حمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ۱۲ مسندالحارث أبو محمد حارث بن محمد بن أبي مسندأبي أحمد بن على بن المثنى الموصلي یعلی م ۳۰۷ھ مسند البوشجاع شيرويه بن شهردار بن ١٤ الفردوس اشيرويه الديلمي م ٥٠٩ه ابن حبان أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد ١٥ بن حبان م٤٥٣ھ

أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمدم٥٠٤ه أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي السنن الكبري م٥٨٨ه أبومحمد عبدالعظيم بن عبدالقوي التر غيب المنذريم ٢٥٦ھ والترهيب

أبوالفضل عبدالرحمن جلال الدين الجامع السيوطي م ١١٩ه الصغير على متقى البرهان يوري الهندي كنز العمال م ٥ ٧ ٩ هـ

| ۲۰۲ والمصادر                      | جع           | المرا |
|-----------------------------------|--------------|-------|
| نــورالــديــن الهيثــمـي         | مجمع         | ۲ ٤   |
| م٧٠٨ه                             | الزوائد      |       |
| محمد بن محمد سليمان               | جمع          | ۲٥    |
| م ۹۶۰۱ه                           | الفوائد      |       |
| أبوبكر أحمد بن محمد بن إسحاق      | عمل اليوم    | ۲٦    |
| المعروف بابن السُّنِّي م٣٦٤ه      | والليلة      |       |
| محي الدين أبوزكريا يحيى بن شرف    | كتاب         | ۲٧    |
| النووي م٢٧٦ھ                      | الأذكار      |       |
| محمد بن محمد الجزري م ٨٣٣ه        | الحصن        | ۲۸    |
|                                   | الحصين       |       |
| شمس الدين محمد بن أبي بكر         | القول البديع | ۲٩    |
| السخاوي م ۹۰۲ه                    |              |       |
| أبوالحسن علي بن محمد بن عراق      | تنزيهالشريعة | ٣.    |
| الكناني م٩٦٣ه                     | المرفوعة     |       |
| عبدالرشيد النعماني رحمه اللهتعالي | فتح الأعز    | ۳١    |
| الدكتور ظفر نياز حفظه الله تعالىٰ | الحصن الأعظم | ٣٢    |



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سَلاَمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى سَلاَمٌ

عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ.

﴿١﴾ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، وَّأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ.

﴿ ﴾ اَللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَائِمَةِ وَالصَّلُوةِ النَّافِعَةِ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّارْضَ عَنِيْ رِضًا لَاَتَسْخَطُ بَعْدَهُ أَبَدًا.

﴿ ﴾ اَللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْلِمَاتِ .

﴿٤﴾ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَّآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا

١) الطبراني. ٢) مسند أحمد. ٣) ابن حبان. ٤) البيهقي.

صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

وه الله مَ صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مَ مَ مَ الله مَ مَ مَا الله مَ مَ مَا الله مَ مَ الله مَ الله مَ مَ الله مَا الله مَ الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله الله مَا الله م

إِنْكَ حَمِيدَ مَجِيدَ.

﴿ ﴿ ﴾ اَلَـ لُهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ

حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ؛ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ

٥)البخاري. ٦)مسلم.

حَميْدٌ مَّجِيْدٌ .

﴿٧﴾ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. ٱللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. ﴿٨﴾ اَللَّهُـمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ؛ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰي آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰي

إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. ﴿٩﴾ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

٧) ابن ماجة. ٨) النسائي. ٩) أبوداود.

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ؛ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

﴿ ١ ﴾ اَللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَا رَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. ﴿١١﴾ اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ؛ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ ١٠) أبوداود. ١١) مسلم. عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِيْدٌ.

﴿ ١ ١ ﴾ اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّأَزْوَاجِهِ
وَذُرِّيَتِه كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ؛ وَبَارِكُ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَّأَزْوَاجِه وَذُرِّيَّتِه كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

على الإإراهيم، إلك حميد مجيد. ﴿ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ

أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا

۱۲) أبوداود. ۱۳) مسلم. ۱۶) أبوداود.

صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

﴿ ١ ﴾ اَللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَمْتَ عَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَمْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَمْتَ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَمْتَ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَا تَرَحَمْتَ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عِلْمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ.

﴿ ١٦ ﴾ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ،

إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ

١٥) الطبري. ١٦) السعاية.

١٧) السعاية.

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِيْدٌ. اَللَّهُمَّ تَرَجَّ عَـلٰي مُحَمَّدٍ وَعَلٰي آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَـلْي إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدُ مَّجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ تَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدِ وَّعَلٰى آل مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجَيْدٌ . ﴿١٧﴾ اَللَّهُــمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آل مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَّآلَ مُحَمَّدِ كَمَا

صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. ﴿١٨﴾ اَللَّهُــمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آل مُحَمَّدٍ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجيْدٌ. ﴿١٩﴾ اَللَّهُـمَّ صَلِّ عَلْى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ.

١٨) الصحاح الستة. ١٩) النسائي، ابن ماجة.

﴿٢٠﴾ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ إِللَّهِيِّ الْأُمِّيّ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ ِالنَّبِيّ الْأَمِّيّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْكُ مَّجِيْدٌ. ﴿٢١﴾ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ

صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلُوةً تَكُونُ لَكَ رِضيً، وَلَهُ جَزَاءً، وَلِحَقِّهِ أَدَاءً، وَأَعْطِه الوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالمَقَامَ المَحْمُودَ ، الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ، وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ، وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُوْلًا عَنْ أُمَّتِهِ، ٢٠) النسائي. ٢١) القول البديع.

وَصَلِّ عَلَى جَمِيْعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

﴿٢٢﴾ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وِالنَّبِيِّ الْأَمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ إِلنَّبِيّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجيْدٌ. ﴿٢٣﴾ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَهْل بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدُ؛ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَـلْي مُحَمَّدٍ وَعَلٰي أَهْل بَيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ

٢٢)البيهقي، مسند أحمد، المستدرك. ٢٣)دارقطني.

عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ؛ اللَّهُمَّ بَـارِكْ عَـلَيْـنَا مَعَهُمْ . صَلَوَاتُ اللهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مُحَمَّدِ وِالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ. ﴿ ٢٤﴾ اَللَّهُمَّ اجْعَل ْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ؛ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّاكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ .

﴿ ٥٧﴾ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ.

٢٤) ابن أبي عاصم. ٢٥) النسائي.

﴿٢٦﴾ التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ؛ أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلَهَ إِلَّاللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

﴿٢٧﴾ اَلتَّحيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لله، اَلسَّالَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ! وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰي عبَادِ الله الصَّالحيْنَ؛ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿٢٨﴾ اَلتَّحيَّاتُ لِلَّهِ اَلطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، ٢٦) البخاري، النسائي. ٢٧) مسلم، النسائي. ٢٨) النسائي. اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ؛ أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّاللَّهُ وَحْدَةً لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُةً وَرَسُولُةً.

﴿٢٩﴾ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الصَّلَوَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ؛ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّاللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

﴿٣٠﴾ بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ، اَلتَّحِيَّاتُ لِلّهِ وَالصَّلُوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا

۲۹) النسائي. ۳۰) النسائي.

وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ؛ أَشْهَدُ أَنْ لَّاإِلٰهَ إِلَّاللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. ﴿٣١﴾ اَلتَّحيَّاتُ للَّه الزَّاكيَاتُ للَّه الطَّيِّبَاتُ الصَّلُوَاتُ لله، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِيْنَ؛ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّاللَّهُ

عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ؛ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

﴿٣٢﴾ بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّااللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ

٣١) مؤطا. ٣٢) الطبراني.

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَرْسَلَهُ بِالحَقِّ بَشِيْرًا وَأَنَّ السَّاعَةَ التِيَةُ لاَرَيْبَ فِيْهَا. السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ؛ اللهِ الصَّالِحِيْنَ؛ الله الصَّالِحِيْنَ؛ الله الصَّالِحِيْنَ؛ الله الصَّالِحِيْنَ؛ الله الصَّالِحِيْنَ؛

﴿٣٣﴾ اَلتَّ حِيَّاتُ الطَّيِبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْـمُـلْكُ لِللَّهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

﴿٣٤﴾ بِسْمِ اللهِ، التَّحِيَّاتُ لِلهِ الصَّلَوَاتُ لِلهِ الصَّلَوَاتُ لِلهِ الرَّاكِيَاتُ لِلهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ! وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ

٣٣) أبوداود. ٣٤) مؤطا.

الصَّالِحِيْنَ؛ شَهِدْتُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّااللَّهُ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِللَهُ إِلَّااللَّهُ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

﴿٥٣﴾ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِللهِ وَحْدَةُ لاَ شَرِيْكَ لِللهِ وَحْدَةُ لاَ شَرِيْكَ لَا شَرِيْكَ لَا فَوَاللهُ وَحْدَةً لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُةً وَرَسُولُةً، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ النَّهِ النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُةً، اَلسَّلامُ عَلَيْنَ وَعَلَيْنَ وَعَلَيْ عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ.

﴿٣٦﴾ اَلتَّحِيَّاثُ الطَّيِّبَاثُ الصَّلَوَاثُ الزَّاكِيَاثُ لِللهِ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عِبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلى

عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ.

عِبْدِ اللهِ الصَّاصِينَ. ﴿٣٧﴾ اَلتَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ الله الصَّالحيْنَ.

السَّالَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ. ﴿٣٨﴾ التَّحِيَّاتُ اللَّهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَيْ اللهِ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْكَ أَنْ هَدُ أَنْ لاَ إِللهَ وَعَلَيْهَ وَرَسُولُهُ . إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

إِلاَ اللهُ وَاشْهَدُ أَنْ مَحَمَدُا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿٣٩﴾ اَلتَّحِيَّاتُ الْـمُبَارَكَاتُ الصَّلُواتُ الطَّيبَاتُ لِللهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى

٣٧) الطحاوي. ٣٨) أبوداود. ٣٩) مسلم.

عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ؛ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلَّاللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ الله.

٤﴾ بسْم اللهِ، وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ.

## صلوة تُنْجيْنا

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ، صَلوةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَهْوَالِ وَالْأَفَاتِ، وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ، وَتُطَهّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا أَعْلَى الـدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَـمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

## الدعاء الجامع

اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَأَلُكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرِّ مَااسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ شَرِّ مَااسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلا غُ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلا غُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.